

# روائع الفرالعالمي

خلاصَة الفكرا لإنسانى والإبرَاع العبقريّ على مرّالعصُور

جمانطب

دار هصر للطباعة ٣٧ ش كاهل صدقد \_القاهرة ص ب 17 \_الفجالة





ومضات هادية آملة في سباق المواهب المتألقة والقرائح المبدعة ، وآيات خالدة في كنوز التراث الإنساني من روائع العبقريات الملهمة مكما أنها اللمسات الحانية المرهفة التي تداعب العواطف وتثير الحيال وتخاطب العقول وتمسَّ شغاف القلوب . . .

هذا هو الكتاب الثانى ( روائع الفن العالمى ) ، بعد أن سبقه فى هذه السلسلة الفنية كتابنا الأول ( الفن والحرب.) .. على نفس المستوى من الطباعة الراقية والإخراج الأنيق بما يتناسب مع معطيات الفن الجميل . وقد نشرت معظم محتويات هذا الكتاب فى العديد من المجلات والصحف العربية والعالمية فى السنوات الأخيرة ، وقد أعيدت صياغتها بما يلائم جمعها فى مرجع واحد مزود باللوحات الفنية النادرة .

وعندما هممت بالإعداد لهذا الكتاب ، وضعت نصب عينى حاجة القارئ العربى الذي يُعنى بالثقافة الفنية إلى مثل هذه المعلومة المحققة الميسرة ، والصورة الفنية المقدمة على أحسن مستوى من الإخراج والطباعة ، في عصر تتنافس فيه دور النشر العالمية على إغراق المكتبات في شتى أنحاء المعمورة بالكتب والمراجع الفنية الأنيقة ، وقد ساهمت تكنولوجيا العصر في فن الطباعة المتقدمة في إخراج تلك المطبوعات الأجنبية على أجمل وأروع صورة ممكنة ، مما جعل منافستها أملاً بعيد المنال !

وإذا كانت الفنون الجميلة تنفرد بهذه الصفة الجمالية عن سواها من باق فروع المعرفة ، فما أحرانا لأن تتصف مساهماتنا في مجال الفن المطبوع بالجمال كذلك .. ولكن ، لكل شيء



تكاليفه وتبعاته ، وهذه هي المعادلة الصعبة في عالم اليوم ؛ فالأهداف النبيلة ، والطموحات الآملة ، والتطلعات إلى الأحسن والأكمل ، لا بد وأن تترجم على أرض الواقع إلى جهد وعرق ومال وتضحيات .. قد تنوء بحملها كواهل الناشرين والفنانين وطلاب الثقافة !

ومن أجل هذه الأسباب ، لم نجد في المكتبة العربية كتابا واحدا في مجال الفنون الجميلة ، ينافس مثيله الأجنبي من دور النشر العالمية ! ذلك لأن المؤسسات العالمية تطبع الكتب وتوزعها بالملايين ، أما قراء العربية ممن يعنون بهذه التخصصات الراقية ، فهم قليلون إن لم يكونوا ندرة صغيلة في معظم أوطاننا العربية ! وبالتالى ، تتحمل النسخ العربية المحدودة من الكتب الفنية عبئا ماديا ثقيلا هو تكاليف الطباعة الملونة \_ وقد وصلت أثمانها إلى أرقام فلكية \_ والورق الممتاز والتجليد والإخراج الأنيق . وإذا كانت الكتب الأجنبية قد وصل ثمن الكتاب الواحد منها إلى عشرات الجنبهات ، بل إلى المتات في بعض الأحيان ، فإننا \_ بحكم مراعاة مقتضى الحال والقوة الشرائية لمواطنينا \_ عزمنا على أن نسهم بالنصيب الأوفر في تحمل الأعباء التي ذكرناها ، غير عابئين بالتضحيات المادية ، طالما حرصنا على أهدافنا الإنسانية الخيرة من هذه التجربة الرائدة ، وأننا نتعامل مع أسرتنا الفنية بضمير الفنان ووجدانه . في عصر تحكمه الأرقام ، وتسيطر عليه سطوة المال وأسباب التكسب وفون الاتجار . . وتخبو فيه جذوة الفكر الإنساني الرفيع !

وبعد هذه التقدمة التى هى واقع نعايشه ونكابده ، بينها يحدونا أمل متفائل نرجو أن نحققه . لنسبح معًا فى أجواء الفن الجميل . . ولنمتع أبصارنا وبصائرنا بإيحاءاته وعوالمه المثيرة فابها منارات مضيئة فى مسيرة البشر عبر قفار الحياة الموحشة .



### الابتسامة الغامضة وخلود العبقرية

في عام ١٤٥٣ سقطت القسطنطينية في أيدى الأتراك وانهارت الدولة البيزنطية .. وكان هذا الحدث الهام رمزا لنهاية العصور الوسطى وبداية العصر الحديث . وقبل ذلك بعام واحد ، أى سنة ١٤٥٢ ولد « ليوناردو دافنشى » وقد وصفه المؤرخون بأنه رائد الأسلوب الجديد في فن التصوير في أواخر القرن الخامس عشر وأوائل السادس عشر .

وفى الحقيقة إن ما نعرفه عن حياة الفنان الأسطورة .. يعتبر قليلا جداً بالنسبة إلى ما خفى من سيرته الغامضة . وقد اعتاد أن يدون مذكراته وخواطره وآراءه وبحوثه المختلفة فى كراسات ووريقات مبعثرة ، على أمل جمعها وتصنيفها بعد ذلك .. ولكنها تشتت إثر وفاته فى عام ١٥١٩ ، وضاع معظمها ، وإننا لنعجب ونتعجب من هذه العبقرية الفذة عندما نتدارس مذكراته تلك ، فنراه قد لمح بفكره الثاقب كثيراً من النظريات التي أثبتها العلماء بعد ذلك ، مثل نظرية دوران الأرض حول الشمس ، ونظرية ( نيوتن ) فى الماذبية ، ونظرية ( وليم هارفى ) فى الدورة الدموية .. كا أله سما بخياله وثاقب فكره فصمم بعض المخترعات التى تحققت بعد ذلك بمثات السنين مثل الطيارة والغواصة والدبابة والقنابل المشحونة بالغازات السامة !

وكان منهج ليوناردو في البحث يختلف كل الاختلاف عن المثقفين في عصره .. فهو لم يأخذ بالنزعة المثيولوجية ، ولم يحاول قط الرجوع إلى فلاسفة الإغريق أو الرومان .. وإنما اعتمد على التجربة الحسية المباشرة بعيداً عن كل نظرة ميتافيزيقية : فنراه يقوم بنفسه بتشريح جسم الإنسان ، ويراقب حركات الطيور في طيرانها ، ويدرس هبوب العواصف وتلاطم الأمواج وتجمع السحب ، كما ينكب على علوم الهندسة والمنظور والميكانيكا .. وغير ذلك في دأب وتفهم ، ويسجلها في رسوم دقيقة تدل على قوة الملاحظة . أما فنه ، فقد اعتمد على تجربته الباطنة الخاصة ، وبصيرته

ذات الرؤى العجيبة ، وهي التي أضفت على لوحاته غلالة من السحر والإثارة المهمة ، فبدت مجسماته في بروز لطيف رقيق ، وكأنها خارجة من عالم غامض مجهول !.

أما لو حتنا في هذا اللقاء فهي أشهر لوحاته \_ إن لم تكن أكثر اللوحات العالمية شهرة على الإطلاق \_ الجيوكوندا أو الموناليزا (أي السيدة ليزا) وهي صاحبة التحفة الحالدة , رسمها ليوناردو دافنشي في نحو أربع سنوات بدأها في عام بكل المقاييس ، وانتهى منها عام ١٥٠٣ وخرجت معجزة فنية بكل المقاييس ، ولا شك أن صلة وثيقة كانت تربط الفنان بهذه الفاتنة وبزوجها التاجر الفلورنسي (فرانسسكو دي بارتولوميو دل جيوكوندو) . . مما جعل ليوناردو يعكف على هذه اللوحة سنوات أربع ، ويعتز بهاكل هذا الاعتزار! وقد كتب عن الجيوكوندا ما لا يمكن حصره من وقد كتب عن الجيوكوندا ما لا يمكن حصره من التحليلات والآراء والتقييم الفني ، واعتبرها الفنان نفسه أروع ما أبدع في حياته ، حتى أنه كان يحملها في أسفاره دون غيرها من اللوحات ، خوفا عليها من تركها في مرسمه في غيرها من اللوحات ، خوفا عليها من تركها في مرسمه في فلورنسا مع باقي لوحاته الأخرى .

راحق أنها آية فريدة في نوعها من آيات الفن الرفيع .. وهي ليست مجرد صورة شخصية لامرأة معينة ، ففيها التقت الرؤية بالرؤيا ، والحقيقة بالخيال ، كما التقت أغوار النفس بأسرار الطبيعة .. نقف مبهورين أمامها .. فنحتار في وصف الابتسامة الملائكية أو الشيطانية ، وهاتين العينين الساحرتين ذواتي النظرات الهائمة الوادعة الحالمة .. لم نستطع أن نحد عمر ليزا وقت أن أبدع لها الفنان صورتها .. رسمها في أربع سنوات .. فأسقط عن ملامحها معالم الزمن وبصمات السنين .. إنها ترتسم في مخيلتنا كأسطورة رائعة ، تتراقص كأطياف سحرية تسرى في وجداننا بأنغام من الهمس الشاعرى ، يخرج من بين شفتيها المطبقتين على أسرار الفتنة الغامضة .



### موناليزا بين الأصل والتقليد

وفى متحف اللوفر بباريس ، حيث تستقر تحفة ليوناردو دافنشى الخالدة .. « الجيوكوندا أو الموناليزا » ، يتزاحم المئات كل صباح حول أشهر لوحة فى العالم ، ويقفون أمامها صامتين ساهمين وقد علقت أبصارهم بابتسامتها الغامضة ونظراتها الساحرة .. وبين الفينة والفينة ، يسرى همس كصوت النسيم بين الحضور .. فيه التساؤل وفيه المناجاة واحترار الذكرى وتمجيد العبقرية ..

أما التساؤل ، فمبعثه ما تطالعنا به أجهزة الإعلام من حين لآخر عن اكتشاف لوحة جديدة للموناليزا في هذا المكان أو ذاك ، بل وتتادى وكالات الأنباء العالمية في سرد المزيد من التفاصيل مؤكدة أن ( الخبراء ) بعد البحث والتدقيق يرون أن اللوحة من إبداع فنان عصر النهضة الإيطالي الأشهر : ليوناردو دافنشي ! وسرعان ما تخبو جذوة الدعاية لهذا الحدث .. وتتراجع كل التأكيدات لتصبح مجرد ظن أو حدس .. ثم يطويها النسيان ، وتبقى المحقيقة الرائعة المتربعة في أروقة متحف اللوفر ، تضفى على الفكر الإنساني ثوب العبقرية الملهمة !

.. وقد حيكت حولها أساطير وحكايات كــثيرة ،



من المشاهد المألوفة في متحف اللوفر أن نجد الفنانين وقد انهمكوا في تقليد الجيوكوندا ... وهذا تقليد متبع في متاحف العالم لنقل اللوحات العالمية في دراسة عصلية متأنية .. وهكذا لجد كمّا هاللا من الأعمال المقلدة لمعظم اللوحات الشهيرة على مر السنين !

وسجلت في الآلاف من القصص والأشعار والمسرحيات ، كا ظهرت عنها « أوبرا الموناليزا » الشهيرة .. وذاعت شهرة اللوحة حتى غمرت أرجاء المعمورة عندما سرقت مس متحف اللوفر عام ١٩١١ ، وبذلك شغلت أجهزة الأمن في العالم لسنتين كاملتين حتى عادت لتحتل مكانها ومكانتها في المتحف الكبير !

و لم يثبت على الإطلاق أن الفنان قد رسم أية لوحات أخرى للموناليزا ، و لم يرد عن ذلك شيء في مذكرات دافنشي التي كان يدونها مفصلة كلما انغمس في عمل جديد ، كما لم نقرأ مثل هذه المعلومات في كتب التاريخ و لم نسمع عنها من أقوال معاصريه .

إلا أننا نلاحظ حشداً هائلا من اللوحات المقلدة للوحته الأصلية ، ولا يخلو عصر من العصور \_ منف أن رسم دافنشي تحفته الموناليزا \_ من أعمال مقلدة لروائع الفن العالمي لكبار الفنانين ، ولا سيما للوحة الجيوكوندا كأشهر لوحة في التاريخ !

تلك اللوحة التي انهي بها المطاف حتى استقرت في القصور الملكية الفرنسية في عهد الملك فرنسيس الأول عندما استدعى دافنشي لتزيين القصور المكية الفرنسية بإبداعاته عام ١٥١٦، وبعد أحداث وأحداث استقرت في متحف اللوفر. واليوم يرى القارئ على هذه الصفحات لوحات الفنانين الذين قلدو الموناليزا .. ولكننا إذا أمعنا النظر في هذه اللوحات المقلدة ، لرأينا الفارق الجوهري بين الأصل والتقليد . وكلما اكتشفت لوحة جديدة من هذه اللوحات المقلدة ثارت حولها الحكايا والظنون التي قد تصل إلى درجة الاعتقاد الراسخ من البعض بأنها من أعمال الفنان .. وتعاد الكرة من حيث بدأت وتتبدد الظنون وتنجلي الحقيقة ولا تبقى في الأذهان والوجدان إلا التحفة الحالمة .. هناك في إحدى القاعات بديوان الفن العريق .. في متحف اللوفر .. ويث اختصها بقاعة تتربع فيها وحدها .



إحدى النسخ المقلدة للجيوكوندا ، وهي مقتنيات متحف والترز جاليري ــ بالتيمور . . ويرجع الحبراء تاريخ رسمها إلى القرن السابع عشر .



أما المتحف الوطنى بالعاصمة النرويجية فقد غنم هذه اللوحة المقلدة للموناليزا ، وهي موقعة باسم الفنان الذي وسمهما ( فسلس شامبالي ) .

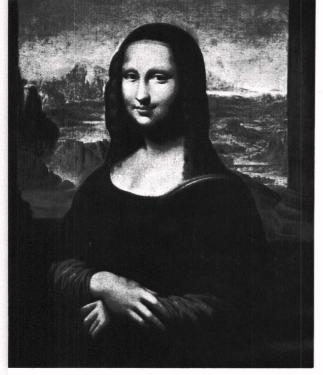

وهذه اللوحة من مقتبات مجموعة فيرنون بالولايات المتحدة الأمريكية ، وقد قدرت بأكثر من مليونين ونصف مليون دولار .



وفي روما تجد هذه اللوحةِ بأحد قصور الدولة وهي موقعة باسم ( برناردينو لويني ) . وكان أحد تلاميذ ليوناردو دافشي .

### جمال الطبيحة وعبقريات الشمال

• بلاد الفلمنك هي الممالك المنخفضة في شمال أوروبا وهي هولندا وبلجيكا بصفة أساسية ، ونظرا لا يخفاض أرضها عن سطح البحر يطلق عليها البلاد المنخفضة أو الواطئة . والمتبع لهذه المقالات ومن خلال ما نورده فيها من معلومات ، يجد أن الفن الإيطالي كان ترجمة للدين والآداب .. كما أن الفن الأسباني كان محصورا داخل قصور الملوك والأمراء ، بينا نجد أن الفن الفرنسي كان فنا أكاديميا خالصا .. وفنون إنجلترا نلمح فيها النزعة الأرستقراطية .. ولذا ، فقد كانت تعرف بأنها فنون الطبقة الرفيعة ..

أما فى الممالك المنخفضة ، فقد كان فن الطبقات الوسطى ، وله ملامح مميزة أهمها الانطلاق والابتهاج بمحاسن الطبيعة والمناظر الريفية بنرائها وخيراتها وجمالها المثير ! ذلك لأن بلاد الفلمنك كانت قد انشقت على الكنسيسة الكاثوليكية ، وأصبح فن التصوير حراً من القيود الدينية ، على عكس فنون عصر النهضة الإيطالي مثلا .. فاتجه الفنانون تبعا لذلك إلى الطبيعة يستلهمونها فى أعمالهم .. وإلى مكامن الجمال حيثما تكون .. وأصبح الطابع الوجداني يضفى على لمساتهم إحساساً بالرقة والازدهار وبريق الألوان وبهجة الحياة والتغنى بجمال بلادهم .

وفى عام ١٣٦١ حكم فرنسا الملك ( جين لى بون ) فورث بذلك دوقية ( برجاندى ) ، ونصب عليها ابنه ( فيليب هاردى ) الذى تزوج من ( مرجريت ) أميرة بلاد الفلاندرز .. وبذلك اتحدت كل من الولايتين ( برجاندى و فلاندرز ) ، واستمر هذا الاتحاد مدة طويلة .. وكان من الطبيعى أن تتوطد العلاقات بين هذا الاتحاد وبين فرنسا وإيطاليا .. وظهر كثير من عباقزة الفنانين الفلمنك من الذين رحلوا إلى مختلف بلاد أوروبا ولا سيما فرنسا وإيطاليا .

ونأتى إلى عهد (شارل الخامس) ملك فرنسا فنجده يجمع هؤلاء الفنانين من حوله ويزدهر فن التصوير المصغر الذى يعرف عالميا باسم miniatures أو المنمنات بصفة خاصة .. بجانب التصوير الزيتي الذى كان فنا ناشئا في القرن الرابع عشر .. ويرجع إلى الفنانين الفلمنكيين ، الفضل في

اكتشاف وابتكار الألوان الزيتية ... وقد نسب إلى الشقيقين ( فان ايك ) أنهما طورا الرسم بالزيت وتوصلا إلى معرفة المواد التي ساعدت على سرعة جفاف الألوان وسهولة استعمالها واستدامة بهائها وحسن مظهرها .

ومن مآثر الفلمنكيين كذلك الرسم على زجاج النوافذ .. وساعد على تألق هذا الفن طبيعة الجو الملبد بالغيوم معظم أيام السنة .. فاعتبرت النوافذ لوحات دائمة مضيئة يزيد من جمالها الضوء الخافت الذي ينفذ من خلالها .

و ولننظر إلى لوحتى (ألبرت كويب) رسم فيهما الطبيعة الخلابة بسمائها ذات السحب المتراكمة وأضوائها المتلألئة في الأفق وانعكاساتها الساحرة على الماء والتلال الخضراء .. والوداعة الريفية المتمثلة في حياة الرعى والطرب والبساطة والانطلاق .. ولكن أهم ما يميز فن «كويب » هو ولعه بتصوير الماشية ، فلم تخل له صورة منها . وأصبح اهتمامه الأول في لوحاته هو رسمه لهذه الماشية التي برع فيها أيما داعة !

وتحتفظ متاحف العالم حاليا بلوحات ألبرت كويب ( ١٦٢٠ - ١٦٩١ ) كقمة من قمم الإبداع العالمي في رسم الماشية والمنظر الطبيعي التقليدي الذي يمثل كلاسيكية القرن السابع عشر في المدرسة الفلمنكية!

وقد أجمع النقاد والمؤرخون على تمجيد أعمال كويب . . إلا أننا نقرأ لناقد فنى شهير هو الدكتور ( فدر ) قوله اللاذع عن رسم الماشية في لوحات الفلمنكيين :

« إنها هولندية لحما ودما لأنها حاملة لا تعرف الجهاد ، ولأنها لا ترى إلا وهي إما تمضغ وتجتر ببلادة ، أو ترقد في سبات عميق » !

وقد يكون هذا وصفا صادقا للثيران والأبقار .. ولكنه بلا شك هجاء في غير موضعه موجه للشعب الهولندى النشيط .. ذلك الشعب الذي يقتطع من أرضه بعض التراب مبللا بعرقه ليردم به البحر حتى تتسع أمام طموحاته سبل الكفاح والعمل الدائب الذي لا يعرف التواكل أو التكاسل أو الخمول ؟





### جهيا ... المحبث والنبوغ والالتزام

كان يرسم بالنهار ، ويعربد في الليل ، ويصارع الثيران في أيام الآحاد والأعياد ، ويغنى ويرقص ويبارز بالسيف في مشاجراته الشرسة المستمرة !

إنه فنان أسبانيا الكبير فرانسيسكو جويا Francisco . . ويروى عنه أنه قال Goya . . ويروى عنه أنه قال مرة :

« إن الأساتذة يتحدثون دائما عن الخطوط والألوان ! إننى لا أرى خطوطا ولا ألوانا فى الطبيعة ، وإنما أرى أضواء وظلالا فحسب » !

ولا شك أن الدارس لتطور الفن وكيمياء الألوان والأبحاث التالية في علوم الضوء .. يدرك تماما قيمة رأى حويا ، إذ ثبت علميا ( بعد ذلك بنحو مائة عام ) أنه لا جود للون إلا من حيث الضوء . وقد أخذ التأثيريون فيما بعد بنظريات ( جويا ) في كل ما يتعلق بكيمياء الضوء وعلوم البصريات ، وظهرت ( التأثيرية ) بعد وفاته بأربعين عاما مبنية على هذه الأسس !

و تجلت عبقريته كذلك فى نهجه السيريالي قبل ظهور السيريالية بأكبر من مائة عام . . فقد اعترته حالة نفسية رهيبة أصابته بالانطوائية والاكتئاب فى آخر أيامه بعد أن فقد سمعه وضعف بصره ، فعكف على رسم مجموعة من لوحات الشهيرة بطابع سيريالي محض . . ما زالت حتى اليوم موضع حيرة واستغراب لنقاد الفن والمحللين النفسيين !

والمتتبع لعالم الفن الجميل وآفاقه الرحيبة ، يكشف عن مفارقات غريبة فى تكوين الشخصية الفنية من خلال مراحلها وتطورها عاماً بعد عام . فعندما تتضح معالم هذه الشخصية المميزة فى نهاية الأمر ، فإنما هى محصلة العديد من التجارب والممارسات والتأثيرات ، كالنحلة عندما تجتذبها مئات الزهور من كل نوع ولون . ترتشف رحيقها ، ثم تفرزه عسلاً صافياً من صنعها ولا أثر فيه لزهرة بعينها دون أخرى ! وهكذا الفنان فى بدايته الأولى ، ينجذب إلى إبداعات الأقدمين والمعاصرين ممن شغف بعبقرياتهم .. يقلد

هذا ، وينقل عن ذاك ، ويدرس ويتمعن ويستخلص ما يروق له من أعمال الآخرين ، إلى أن تتضح السبل أمامه .. وتتبلور شخصيته المميزة .

وفناننا جويا (١٧٤٦ ــ ١٨٢٨ ) الذي عاش حتى بلغ الثالثة والثانين من عمره ، وعاصر فترات الصراع والتحولات الفنية والسياسية في أسبانيا ، نراه وقد مرّ على نفس التجارب والممارسات ، حتى أصبح الفنان العالمي الذي دخل تاريخ الفن كأحد الروّاد الكبار في مسيرة الإبداع الإنساني الرفيع !

مارس جويا في صباه وشبابه المبكر كثيراً من الأعمال اليدوية الفنية كزخرفة الستائر والتحف الخزفية والطنافس، وكان يقلم من سبقوه في رسم الأساطير القديمة والميثولوجيات الإغريقية على طريقة فنان الشمال الأوروبي الشهير ( روبننز ) . وظل غارقاً في هـذه الأسالــيب الرومانسية الحالمة حتى ذاعت شهرته بين الطبقات الأرستقراطية الموسرة ، فأغدقت عليه من مالها وسلطانها ما جعله يتسلق إلى البلاط الأسباني وتتوثق عرى الصداقة بينه وبين شقيق الملك شارل الثالث ، وكان يجمع بينهما جموح العبث وطيش الشباب و جنون المغامرات المثيرة! ويوماً بعد يوم تجلى نبوغه في الفن ، فأصبح مرسمه مقصداً ومطمحاً للوجهاء من علية القوم وفاتنات المجتمع ، علهم يحظون برضاء جويا بأن يجلسوا أمامه ليرسم صورهم ا وعندما توفي الملك شارل الثالث ، وتولى شقيقه حكم أسبانيا تحت اسم شارل الرابع ، بادر بتعيين صديقه ورفيق مغامراته جويا ، رساماً للبلاط . . وعندئذ تبدأ أهم مرحلة في حياة جويا ، حيث بلغ الذروة في فنه ، كما بلغ في الوقت ذاته الحد الأقصى في سلاطته و تهوره!

وكانت أسبانيا فى ذلك الوقت ( أواخر القرن الثامن عشر ) تعيش عصر الفساد والانحلال ، وقد عاشر جويا شتى طبقاتها : شعبها الذى طحنه الفقر ، وشبابها المحروم ، وفتياتها الضائعات ، وها هو ذا الآن يخالط أفراد البلاط



حديا ٠ صد، ق، سمما لنفسه عام ١٨١٥

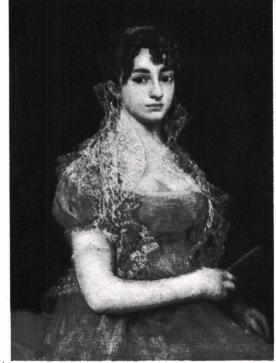

الأسباني وحاشيته الأرستقراطية الباذخة ، وتترسب في ذهنه ووجدانه من كل ما يراه .. صورة قاتمة مهينة تثير اليأس والسخرية ! وهنا تأتى مرحلة النضوج الفكرى واستيعاب هذه المؤثرات المتناقضة في بصيرة الفنان ، فيرسم اللوحات الملكية الساخرة التي تعلق في أروقة القصور والمتاحف ، وكأنها هجاء لاذع ولعنة على العبث والرذيلة المقنعة المحصنة خلف الأسوار العالية !

ومن الغريب والعجيب ، أنه بقدر ما كان يقسو في هجاء سادته في لوحاته ، بقدر ما كانوا يغدقون عليه ويبذلون له العطاء ، وبخاصة السيدات منهم ، كمن يرشو ويحاول جاهداً أن يستميل من يعرف سره ونقائصه وخباياه حتى يسكته أو يأمن جانبه أو يروضه إذا استطاع !

واستبد الياس والغضب بالفنان ، وكان لا بد له من متنفس يصب فيه جام سخريته على الناس والمجتمع وحتى على نفسه كذلك ! فعكف جويا على مجموعة لوحات حفرها على النحاس « تُعرف باسم لوس كابريكوس Los Caprchos كانت من أروع وأصدق مارسمه فنان عالمي في التاريخ ، حسد فيها انحلال المجتمع الأسباني ، مجتمع العبث والشهوات والضياع !

میاع

وفى عام ١٨٠٨ اقتحم الفرنسيون الأرض الأسبانية ، وشهدت البلاد ويلات الحرب ووحشية الغزاة والتنكيل والمجازر ، وظهر جويا ، فنان أسبانيا ، كمواطن غيور يذوب في حب وطنه ، فأخرج مجموعته الثانية المسماة (كوارث الحرب) ، ثم أردفها بمجموعة ثالثة من اللوحات تعرف باسم ( فظائع الحرب) ، جمع فيها جويا كل خبرته وتجاربه وعبقريته .. ولذلك ، فلا غرو أن تصبح هذه اللوحات الملحمية الرومانتيكية الرهيبة ، بمثابة صيحة وعي وزفرة ألم وصحوة ضمير تستعر هائجة في وجه القهر والظلم والتسلط!

ودارت الأحداث الرهيبة ، وجاء نابليون بنفسه ليقمع ثورة الشعب الأسباني عقب تنصيب شقيقه جوزيف بونابرت على عرش أسبانيا . ولسبب لا ندريه ، وبالرغم من أن لوحات جويا كانت أقوى سلاح ضد الغزاة الفرنسيين ، فقد ظل جويا في منصبه رساماً للبلاط تحت الحكم الفرنسي ! وكان طبيعياً أن يحنق عليه الشعب الأسباني ، ويظالب برأسه بعد أن انقشعت غمامة الغزو وعاد فرديناند السابع إلى حكم بلاده بعد سقوط نابليون ، ولكن فرديناند استحضر جويا إلى مجلسه وقال له : « إنك تستحق النفى ، بل تستحق الشنق ، ولكنك جويا .. فنان أسبانيا العظيم ، بل تستحق الشنى مكل ما فات .. وستظل في مكانك

غير أن جويا كان قد برم بحياة القصر والشهرة والأضواء والمغامرات ، فانطوى على نفسه في بيته يرسم آخر لوحاته بأسلوب سريالي متشائم ، ثم رحل إلى مدينة بوردو الفرنسية ، حيث وافته المنية وهو معتل الصحة كليل البصر زاهد في الحياة ، ولفظ آخر أنفاسه هناك بعيداً عن وطنه وهو . في الثالثة والثمانين من عمره الزاخر بكل صنوف الحيوية والعطاء .

ومن خلال هذا الجو الدرامي الذي عايشنا من خلاله حياة جويا المفعمة بالأحداث والنروات والنروات والخطوب والشجون . . نرى على هذه الصفحات بعضاً من إبداعاته في مراحل فنية متفاوتة .



لوحة جويا الشهيرة ( التاني من مايو ) .. وتعتبر من أكثر اللوحات العالمية ذات التأثير الدواماتيكي المروع .. كند مجيل مأساوي للحرب الأسيانية والمقاومة ضد الهجمة الله نسبة الشرسة



### شرقنا العربك فح أثوابه الشاعرية

الطابع الفنى الشرق .. فنون المستشرقين .. استلهام الشرق في روائع الفن الغربي .. أو ما يعرف عالميا باسم الشرق في روائع الفن الغربي .. أو ما يعرف عالميا باسم الاستشراق الفنى العالمي الذي تمثل في هجرة الفنانين والشعراء والكتاب الأجانب إلى بلادنا العربية ، ولا سيما مصر وبلاد شمال افريقيا ( وبخاصة المغرب ) يستلهمون إيحاءاتها الساحرة وطبيعتها الخلابة الوادعة .. وقد وصلت هذه الهجرة الإبداعية إلى ذروتها في القرن التاسع عشر ، وانحسرت مع إطلالة القرن العشرين شيئاً فشيئا حتى تلاشت تقريباً عام ، ١٩١١ ، قبيل الحرب العالمية الأولى التي جثمت على بصائر المبدعين وكتمت أنفاس الرومانسية باندلاعها عام ، ١٩١٤ .

وقد طلع علينا القرن العشرون بشحناته الانفعالية وأفكاره العقلانية وتعقيداته الفلسفية ، مما أسبغ على حركة الفن أنماطاً ونزعات ذاتية تواكب تاثيرات الحرب والاكتشافات العلمية والصناعية الصاحبة ، فرأينا المدارس الفنية التي تعتمد على الأبحاث الذهنية وعوالم التكعيب والتجريد وغياهب الأحلام واللاشعور فيما عسرف، بالسيريالية التي تلجأ إلى علوم النفس والأحلام وما وراء الطبيعة . وبذلك توارت النزعات الرومانسية والجماليات الشكلية والإبهارات البصرية الشاعرية .

وربما يعود ازدهار حركة الاستشراق الفنى هذه ، إلى الدعوة التى نادى بها مشاهير الكتاب والشعراء الأوروبيين فى القرن التاسع عشر مِن أمثال ( شاتوبريان ) الفرنسى ، و

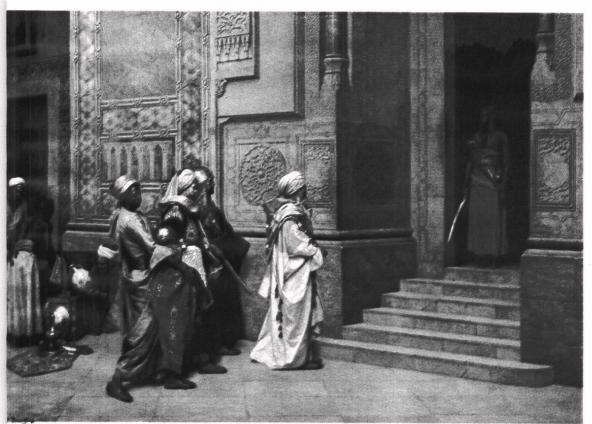

زواز قصر الحاكم بالقاهرة ( للفنان شارل ويلدا ) رسمها عام ١٨٨٤

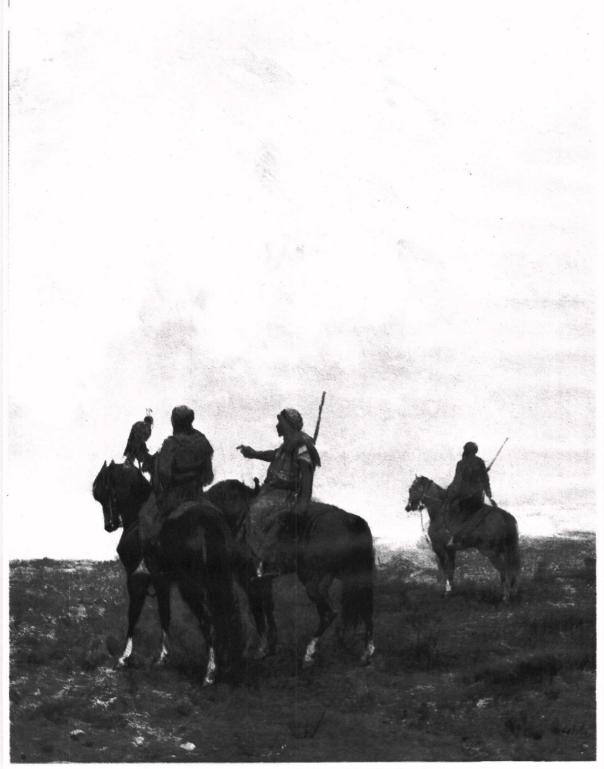

القنص بالضقور في الصحراء ( للفنان ألبرت باسيني ) ١٨٢٦ ــ ١٨٩٩



( بايرون ) الإنجليزى و ( جوته ) الألمانى .. وقد ترك الثلاثة بلادهم ، ونزحوا إلى الشرق العربى مستلهمين طبيعته الجميلة الوادعة ، ووقع الحياة الهادئ الرصين .. وقد ذهلوا بما شاهدوا من كنوز التراث وأصالة العادات والتقاليد ، فسخروا أقلامهم لدعوة الرومانسية في العالم لزيارة الشرق ، مؤكدين على تمجيد حياة الفطرة والبساطة وانطلاقة الخيال وسيطرة العواطف والتغنى بجمال المرأة العربية .. سيدة

القصور المنيعة .. وأفاضوا في وصف فتنتها ودلالها وتألق سحرها من خلف الأسوار والأستار المخملية المثيرة .. وكانت هذه الدعوة بمثابة البعث الوجداني للباحثين عن مناهل الوحى ومنابع الإلهام عبر البحار ..

وكان الرسامون أول من ألهبت هذه النداءات خيالاتهم ، فشدوا رحالهم إلى مكامن السحر في بلادنا ، وقد داعبت قرائحهم المتقدة أطياف شهرزاد وغلالات أجنحة الحريم

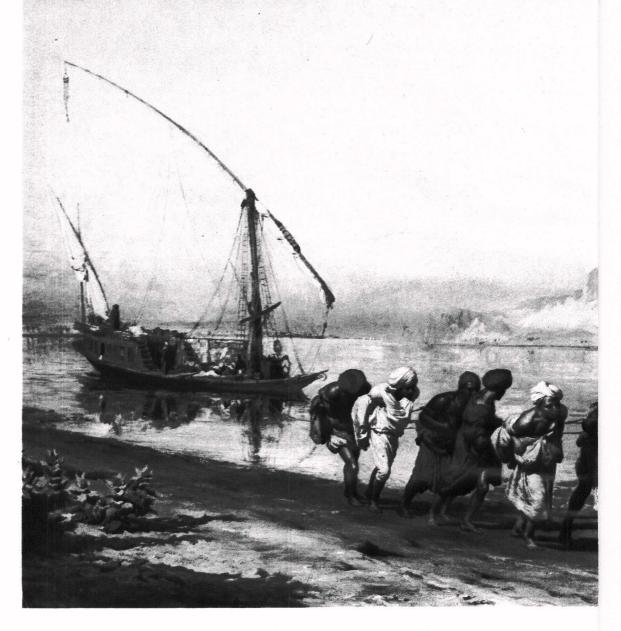

ومغامرات السندباد وعوالم الجن والأسحار وكنوز الغموض والأسرار!

وإذا كان القرن التاسع عشر قد شهد هذه الطفرة الرائعة من الهجرة إلى أقطارنا إلا أن الطابع الشرقى الذى أثرى فنون الغرب أقدم من ذلك بكثير ، فمنذ سقوط القسطنطينية ( عاصمة الإمبراطورية الرومانية الشرقية ) عام ١٤٥٣ وانتقال الإمبراطورية الرومانية إلى إيطاليا ، انتقل معها الطابع

الشرق والإلهامات العربية الإسلامية إلى أوروبا ، حيث تأثرت بها فنون عصر النهضة الإيطالي ( العصر الذهبي ) ، وفنون الأراضي المنخفضة ( بلاد الشمال الأوروبي ) .. ناهيك عن تأثيرات الفن الإسلامي بالأندلس . كما أن ترجمة ونشر كتب ( ألف ليلة وليلة ) ورباعيات الخيام .. وغيرها من كتب التراث الشرق .. كل هذا قد ألهب خيال الفنانين والمفكرين فيمموا وجوههم ووجدانهم شطر البلاد

الإسلامية .. ورأينا بالفعل كثيراً من الرحالة والمغامريسن والمؤرخين ، يسعون إلى دولنا العربية والإسلامية في حركة استشراق فردية بطيئة .. ولكنها لم تأخذ صبغة الحركات الجماعية إلا في القرن التاسع عشر كما ذكرنا .

وهكذا توالت جماعات المبدعين في الهجرة إلى الشرق ، تنقب عن الفتنة الكامنة في ربوعنا ، وتكشف عن كنوزنا الجمالية المطمورة . وكانت محصلة هذا التأمل المهور والبحث الهادئ الواعى .. أن خرجوا على العالم بروائعهم الفنية وموسوعاتهم الأدبية والعلمية المثيرة !

\*\* أما الظاهرة الملفتة للأنظار حقيقة هذه الأيام ، هي التهافت الأسطورى من المتاحف العالمية والمجمّعات التراثية والهيئات والأفراد على اقتناء لوحات الفنانين الذين استلهموا الشرق في إبداعاتهم ، والذين يعرفون في تاريخ الفن بهذا الاسم الشهير : ( The Orientalists ) ويعود هذا الإقبال الشديد إلى أسباب أربعة :

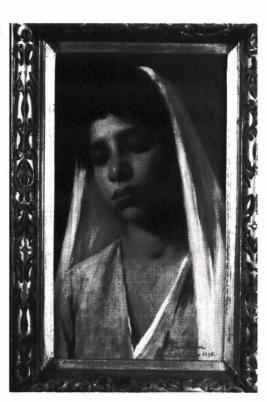

بنت البلد ( لفنان فرانز كوسلار ) رسمها عام ١٨٩٥

\* لقد انتهت الرومانسية فى فن اليوم ، وأصبح الإبداع ذهنياً غارقاً فى الذاتية والرمز والفلسفية ، فافتقد بـذلك عنصر الجمال الشكلي والواقعية الملهمة التسى تخاطب الوجدان وتثير العواطف بصورة مباشرة ، فى عصر تشابكت فيه الأمور وتعقدت المفاهيم المكدودة واكتظت الأذهان بالعقد والأسلاك والأرقام والأزرار السحرية .

# الحنين إلى الرومانسية والتراث وأمجاد الماضى كتعويض للذات عن الاندثار وفقدان الثقة بالنفس والإحساس بعدم الانتاء والضياع في عالم اليوم، ويزيد هذا الشعور كلما ازدادت الضغوط النفسية والثورة الصناعية الجامحة التسى احتوت العالم بين مطارقها وضجيجها الرهيب، ولم يعد للعبقريات الفردية والعطاء الإنساني دورد الفيادي كاكان من قيا.

# إن أثرياء العرب \_ وهم الممول الرئيسي لشراء هذه اللوحات \_ قد وجدوا ذاتهم في لوحات المستشرقين التي تجسد أمجادهم الغابرة ، وأيقنوا أن زيف الحضارة المستوردة التي يحيونها . . يتضاءل ويخبو أمام روعة ماضينا العريق . . ولذلك فنحن نتشبث بهويتنا قبل أن نفقدها تحت وطأة الصراعات الأجنبية العملاقة المخادعة . . لقد اكتشفنا بل يجب أن نكتشف \_ أن قيمتنا الحقيقية في المحافظة على طابعنا وتراثنا وتقاليدنا العربية الإسلامية الأصيلة !

 « ورابع هذه الأسباب : هو تزايد اهتمام الغرب بمنطقتنا
 وإلقاء الضوء عليها كمن يدعو ويعلن عن وليمة شهية يلفت
 إليها الأنظار!

ولى ملاحظة أخيرة .. هى أن عشرات المتاحف والمحافل الفنية أعدت خصيصاً لهذه اللوحات الشرقية في العواصم العالمية الأجنبية .. ولم نفكر نحن العرب .. أصحاب التراث والكنوز والأمجاد .. في أن نقدم على جمع هذا الشتات في متحف بأية عاصمة عربية !!

ولنتأمل هذه الروائع ، التي رسمها بعض الفنانيين المستشرقين لنرى فيها الشرق العربي وقد ألبسه هـؤلاء الفنانون ثوبا من الشاعرية المثيرة .

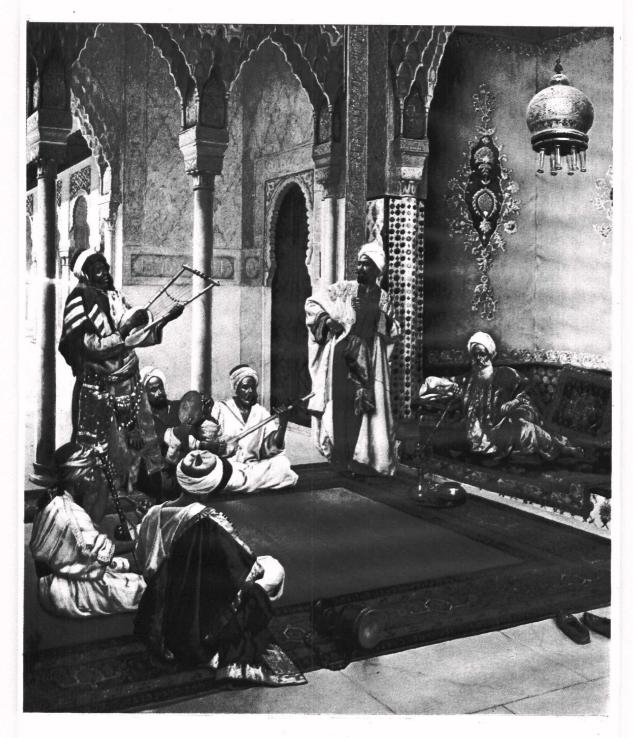

حفل الموسيقي ( للفنان رودلف إيرنست ) .

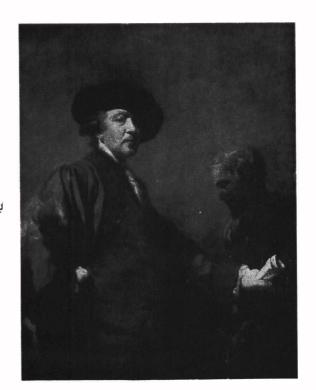

# رين الريادة ورسم الحسان وجمال الطفولة

رينولدز : صورة رسمها لنفسه عام ۱۷۷۳ ويظهر في الخلفية تمثال نصفي لفنان عصر النرضة الإيطالي مايكل أنجلو .

الفن الإنجليزى تتصل جذوره إلى فنانى قبائل و الكلت )، وهذه القبائل هى التى أغارت من موطنها الأصلى فى شمال فرنسا ، على الجزيرة المقابلة .. منذ زمن سحيق ومن اسم ( بريتانى ) وهى المقاطعة التى كانت موطن قبائل الكلت فى فرنسا ، أطلق على الجزيرة منذ ذاك الحين اسم « بريطانيا » .

ثم ضم الرومان هذه الجزيرة وتوابعها لأملاكهم، وظلت تحت سيطرتهم حتى أغارت عليها قبائل من الإنجليز والسكسون والجوت، وكانت تسكن ما يعرف الآن بألمانيا، وبهذا أخذت اسمها المعروف ( إنجلاند ) وفى أواخر القرن السادس الميلادى ( عام ٩٧٥ ) ظهر راهب يدعى ( أوجستين ) ، نشر الدين المسيحى بين هذه القبائل التى تناحرت وتنازعت فيما بينها ، حتى تحولت البلاد إلى مناطق متصارعة لا تعرف الاستقرار أو الاتحاد ، وظلت الأحوال على هذا المنوال من الحروب والقلاقل ، حتى تولت أسرة تيودور التى أنشأت التاريخ الإنجليزى الحديث ، وتولى مؤسسها « ريشموند » الحكم تحت اسم « هنرى السابع » ، ونما ساعده على تثبيت دعائم الحكم ووحدة السابع » ، ونما ساعده على تثبيت دعائم الحكم ووحدة

البلاد ، زواجه بالأميرة ( إليزابيث ) سليلة أسرة يـورك العريقة التي حكمت إنجلترا في القرن الخامس عشر .

ومضى التصوير الإنجليزى يركز خلال القرون الوسطى على خدمة الكنيسة الكاثوليكية ، فيقدم للمبانى الدينية أجمل اللوحات المستوحاة من حياة المسيح عليه السلام ، كا أضفت على الحياة الإنجليزية داخل البيت جواً دينياً من الرسوم والزخارف التي كان الفنانون يرسمونها بروح كنسية ميزت طابع العصر آنذاك . وما أن حل المذهب البروتستانتي على الكاثوليكي ، حتى أصبح الفنانون مهددين في أعمالهم وإبداعاتهم وأرزاقهم ، فقد وقف رجال الدين موقفاً عدائياً من الفن والفنانين .. وحرم مثل هذه الأعمال من منحوتات وصور في الكنائس والمرافق الدينية ..

وكان هذا الموقف بين رجال الدين والفنانين هو السبب الأساسي في تحول وجهة النظر الإبداعية إلى مصادر إلهام شيقة أخرى غير القصص الديني وخدمة الكنيسة واتجه الفنانون إلى الطبيعة وما فيها من مناظر موحية ، وإلى الشخصيات البارزة في مجتمعهم ـ من ملوك وأمراء ونبلاء وأثرياء ـ يرسمون صورهم ويخلدونهم في لوحات فنية تجوب

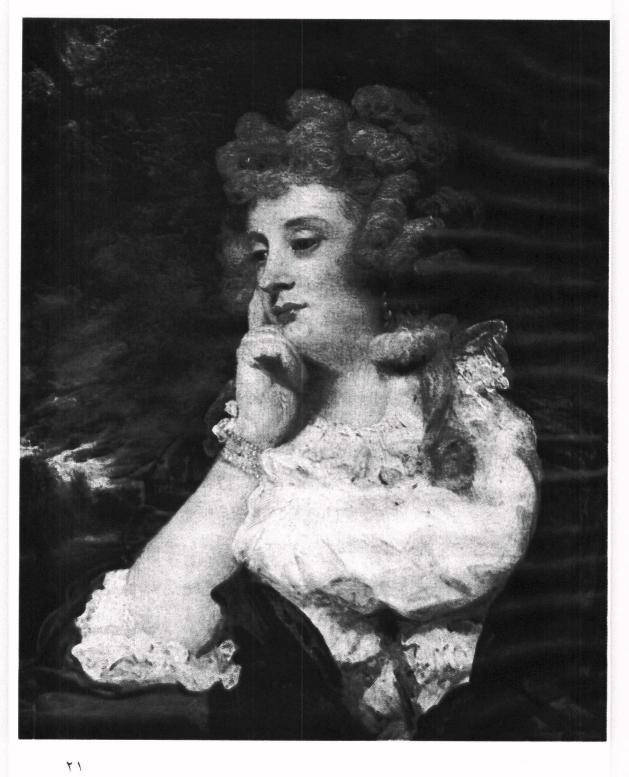

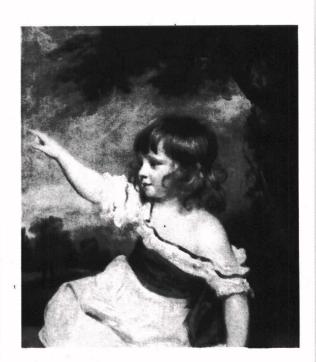

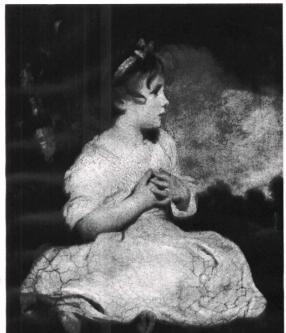

المعارض والمتاحف .. ولتستقر في صفحات التاريخ . وقد لاقي الفنانون الإنجليز نفوراً وإعراضاً من المجتمع في أول الأمر .. حيث أن الإنجليزي بطبعه لم يتفاعل مع الفن إلاّ إذا كان نافعاً له نفعاً مباشراً في حياته اليومية ، أي أن الإنجليز يفضلون الفنون التطبيقية الذهنية عن الإبداعات الوجدانية .. ولكن القرن الثامن عشر شهد تحولاً هاماً في النهضة الفنية الحديثة بفضل ظهور بعض الفنانين الأفذاذ من أمثال هوجارث ( وهو رائد النزعة الفنية الاجتماعية ) ، ثم فناننا رينولدز الذي أطلق عليه: أستاذ الطابع القومي في الفن الإنجليزي . ولا شك أن إنجلترا تفخر عن جدارة بهذا الفنان الموهوب ( رينولدز ١٧٢٣ ــ ١٧٩٦ ) ، الذي استطاع أن ينهض بتصوير الأشخاص Portraits حتى وصل بهذا الفن الرفيع إلى القمة ، وتفوق فيه على كبار المصورين الأجانب الذين كانوا يفدون على ملوك إنجلترا وعظمائها لرسم صورهم وتزيين قصورهم . كما استطاع رينولدز بفضل صفاته الذاتية من ثقافة ، وسعة اطلاع ، وخلق رفيع ، أن

يتقلد منصب عميد المجمع الملكى للفنون بلندن ، وأن يهز التقاليد العريقة في مجتمعه ، تلك التقاليد المحافظة التي طالما وقفت حائلاً بين الشعوب وممارسة اقتناء الفنون الجميلة .

وقد جاء بعد رينولدز كثير من العباقرة الذين أثروا الحياة الفنية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر .. إلا أن رينولدز كان أستاذ هؤلاء الأساتذة . وكانت كلمته أو شهادته عن فنان أو عن عمل فني بذاته ، بمثابة الحكم والمرجع والميثاق .. ويكفى أن يقال : إن رينولدز رأى .. أو أنه أشار بكذا .. و لم تتوقف أمجاد رينولدز الفنية على براعته التشكيلية فحسب ، ولكن التاريخ يسجل له أنه أول من فصل معنى فحسب ، ولكن التاريخ يسجل له أنه أول من فصل معنى ولأول مرت تضم ( الأكاديمية الملكية البريطانية للفنون الجميلة ) الأقسام الثلاثة التي اصطلح على أن تسمى بالفنون الجميلة وهي : الرسم والنحت والعمارة .. ولذلك استحق عن جدارة أن يصبح : السير جوشوا رينولدز .. فنان التاريخ العظم .

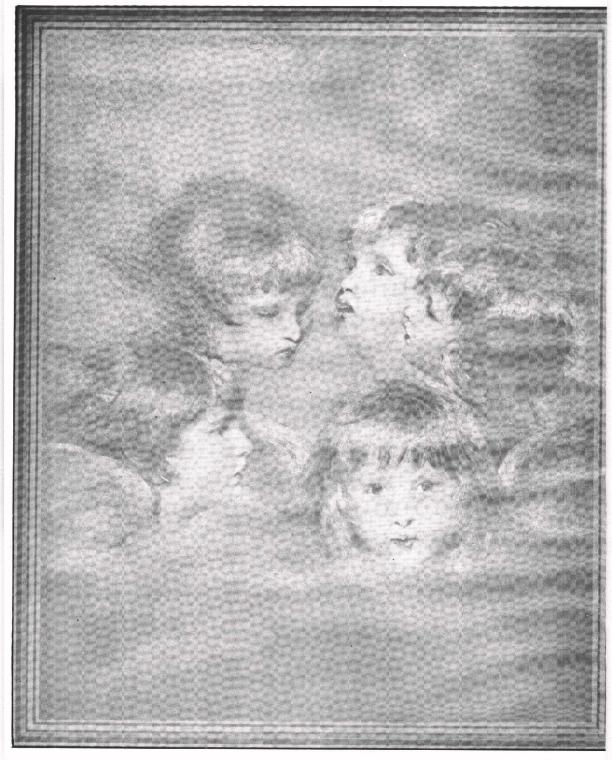

### فيرمير ...النسيان وصمود العبقرية

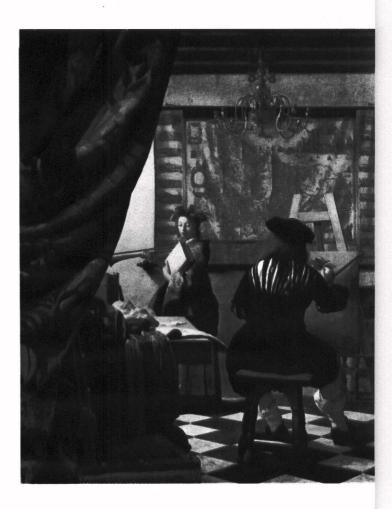

فرمير في مرسمه : إحدى لوحاته الشهيرة التي رسمها عام ١٩٦٦ وقد اختلفت الاراء حول شخصية الفنان الذي ظهر في هذه اللوحة مهمكا في رسم تموذجه الحسناء .. ولكن معظم كتب الفن أجمعت على أن فيرمير قد رسم نفسه ..

فناننا هو ( جان فيرمير ) أحد أقطاب المدرسة الهولندية التى ازدهرت إبداعاتها بصفة خاصة فى القرن السابع عشر ، وهو عصر تألقت فيه روائع الفنُّ الفلمنكى فى أوروبا ، حتى أنه يمثل فى التاريخ عصر نهضة حقيقية بعدُّ أن سيطر عصر النهضة الإيطالى فى القرن السادس عشر من قبل .

ويعتبر فيرمير من أقل الفنانين العالميين حظاً ، وأكثرهم معاناة من الجحود وعدم التقدير والانطواء الذي فرضه عليه معاصروه .. حتى أنه مات وهو في ريعان شبابه في الثالثة والأربعين تاركاً زوجته وأطفاله الثانية وهم في أشد حالات

العوز والفاقة .. بل كانوا مطالبين كذلك بتسديد ديونه المتراكمة ! مما اضطر الأرملة المسكينة إلى أن تسدد الديون بعشرات من لوحاته ، فحملتها لكى توزعها على الجباز والبقال والقصاب وكثير من المتاجر ..! وحتى بعد وفاته ، فقد أسدل عليه ستار النسيان نحو مائتى عام ، ثم بدأ العالم يعترف بعبقريته وكان ذلك بفضل الفنان البريطاني الشهير (السير رينولدز) أول رئيس للاكاديمية البريطانية ، عندما زار هولندا في أواسط القرن الثامن عشر ، فأتيحت له فرصة مشاهدة أعمال فيرمير و دراستها بإمعان .. ثم أعلن على الملأ

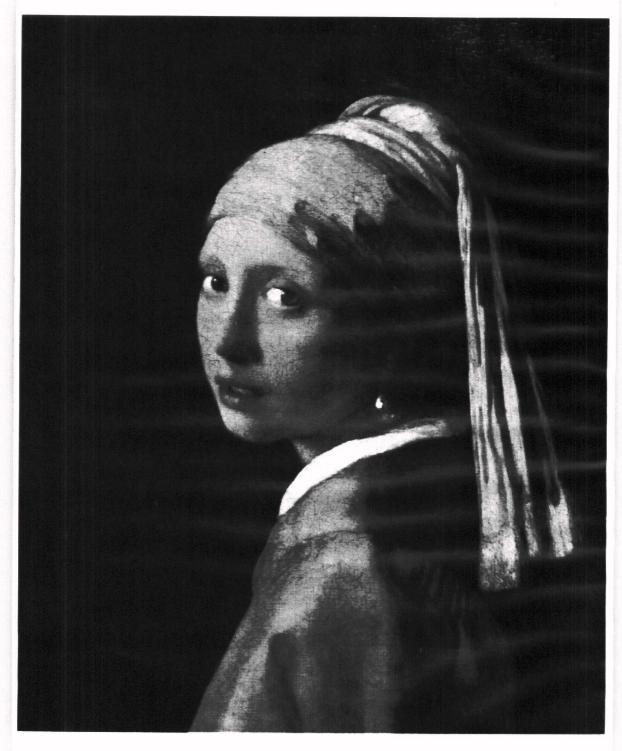



الحائكة

أن فيرمير يعتبر أحد عباقرة الفن في التاريخ .

و لم يترك الفنان في حياته القصيرة إلا نحو أربعين لوحة .. وهو عدد قليل \_ نسبياً \_ يتهافت عليها الآن جامعو الصور وأصحاب المتاحف .. وقد بلغت أثمان لوحاته حالياً أرقاماً مثيرة .. تعد بالملايين ! بل إن لوحة واحدة من أعماله تمثل اليوم ثورة طائلة لمن يمتلكها .. ولكننا إذا رجعنا \_ عبر التاريخ لثلاثة قرون خلت رأينا أنه في عام ١٦٦٣ يقول ( دى مونكنيز ) \_ وهو من كبار النبلاء حينذاك \_ : « قابلت فيرمير في بلدته ( دلفت ) ، ورأيت لوحة له في منزل أحد الخبازين اشتراها بمبلغ ستائة فلورن ، وفي نظرى أن ستة بستولات كثيرة عليها » ! والبستول عملة أسبانية صغيرة لا بستولات كثيرة عليها » ! والبستول عملة أسبانية صغيرة لا

تكاد تساوى شيئاً . ومن العجيب أن هذه الصورة التي تحدث عنها مونكنيز وهي اللوحة الشهيرة ( خادمة تصب اللبن ) .. هي نفسها التي حظيت بإعجاب فنان بريطانيا الكبير ( رينولدز ) وقال عنها : « إنها أحسن ما رأيت من أعمال فيرمير الرائعة »! ومن عجائب القدر كذلك ، أنه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، تحدثت صحافة العالم عن فضیحة كبرى : فقد قام فنان هولندى يدعى (فان ميجرن ) بتقليد أعمال فيرمير ، وظل يقوم بهذه العملية فيما بين عامي ١٩٣٥ و ١٩٤٥ .. واستطاع أن يقلد ست لوحات أكسبها طابع القدم بطريقة فنية خاصة ثم باعها بنصف مليون جنيه حينذاك ، على أنها مقتنيات أثرية من أعمال فيرمير ، وقد باع اللوحة السادسة لأحد قواد النازية هو ( الماريشال جورنج ) . وكان يمكن أن يظل ( ميجرن ) مستمرأ في تقليده وحصوله على الملايين ، لولا انكسار النازية في الحرب العالمية الثانية وحصر ممتلكات قادتها .. فقد وجدت اللوحة ضمن مقتنيات جورنج ، وقبض على ( ميجرن ) بتهمة التضامن مع العدو وبيعه إحدى لوحات فيرمير للقائد النازي !!.. وأسقط في يد الرجل .. و لم يجد بدا من أن يعترف بالتزوير . . وفضل هذه التهمة على أن يعتبر خائنا لبلده ! وهكذا كشف نفسه ، وما كانت هذه الواقعة لتعرف في العالم لولا أن اعترف (ميجرن ) بنفسه ، فقد بلغ من دقة التقليد أن صنع ألوانه من المواد الخام التي كان فيرمير يصنع ألوانه منها جريا على عادة الفنانين القدماء في صنع ألوانهم بأنفسهم . كما كان يرسم لوحاته على قماش بالغ القدم يحصل عليه من مخلفات أثرية بطريقته الخاصة!

وهكذا كان فيرمير .. عاش مهضوماً ومات بائساً .. وهو الموهبة الفذة التي لم يعترف بها العالم إلا بعد رحيله بقرنين من الزمان .. وأثرى الآخرون والمزورون من الاتجار باسمة ولوحاته !

. ولكنه ترك لنا فناً خالدا وتراثاً عبقرياً نعتبره الآن من أبزر المنارات في مسيرة الفكر الإنساني على مر القرون .



حادمة تصب اللبن

## ديلاكروا ... الانفعال والثورة وسحر الشرق

كان شاباً قلقاً منطوياً على نفسه خجولا مفرط الحساسية .. وذلك من هول ما عاناه طفلا أو صبياً أو شاباً ، حتى قدر له أن يتولى زعامة الحركة الرومانتيكية العظيمة تلك التي اقترنت باسم الكاتب الشهير « فيكتور هو جو » في ميدان الأدب في أو ائل القرن الماضي .

إنه ( ديلاكروا ) الفنان الذي سجل في التاريخ كأحد الرواد الذين حرروا الحركة الفنية من جمود الكَلاسيكية وقيود الأكاديمية ، وجعل مثاليات الفن تتسع لتشمل قوة التعبير المباشر عن العاطفة المتوقدة والخيال المتوهج .. ومن هنا كانت المعركة التي نشبت بين الكلاسيكيين والرومانتيكيين في النصف الأول من القرن التاسع عشر. فالكلاسيكيون قد اهتموا بالخطوط وحبكتها الهندسية ، وكان كل همهم بزعامة ( دافيد ) هو مثالية التعبير ووقاره المستمد من الميثولو جيات القديمة مهما كان هذا الوقار جامداً بارداً ، ومرة أخرى نجدهم يتحولون إلى ( الجمال ) في عهد زعامة ( آنجر ) .. جمال الخطوط المنسابة في رقة ورخاوة . وبعد أن دالت دولة الكلاسيكيين ، وظهرت الرومانتيكية بزعامة ( تيودور جيريكـو ) ومن بعده فناننا ديلاكروا .. فتحوا أبواب التعبير وتفاعل الوجدان على مصراعيــه .. واستمتع الفنانون بتجربتهم الفنية مع الألوان والحركة وتدفق الحياة . وسجلوا أحداث عصرهم بأفراحها وأتراحها وفواجعها ، واستلهموا أحداث التاريخ وحروبه في لوحات در اماتیکیة.

ولعل من أشهر لوحات ديلاكروا هي لوحته عن مذبحة شيوز التي رسمها عام ١٨٢٤ بعد أن انفعل بما اقترفه الأتراك من مذابح أثناء حرب الاستقلال اليونانية .



أوجد ديلاكروا

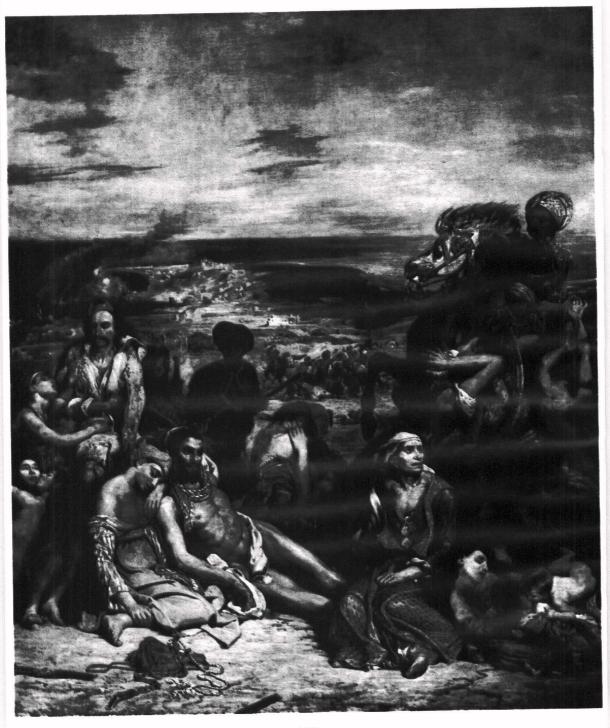

مدبحة شيور

ومن الغريب أن ديلا كروا لم يكتف بعالمه الفنى التشكيل فحسب ، بل إن يومياته تصل إلى أغوار النفس وتبحث في أعمق الأعماق الوجدانية ، وعندما يتناول فى كتابات موضوعات : الإلهام والعبقرية والخيال والحلم ، متخذاً من نفسه ميداناً للبحث والتنقيب .. كان يصل إلى قمة تألقه فى التحليل النفسى كأحد المتخصصين الرواد . وقد بلغ فى ذلك حداً جعله مصدراً من مصادر علم النفس ، حتى أننا ر سيجموند فرويد ) فى مؤلفاته عن التحليل النفسى بعد ذلك ، يتخذ من أفكار ديلا كروا مرجعاً من مراجعه الأساسية . و لم تقتصر مؤلفاته الأدبية على هذه المذكرات ،

أو ( اليوميات ) التي تعتبر أبحاثاً تاريخية في الفن الفرنسي ، بل يشتمل تراثه الأدبي كذلك على رسائل عامة هي آيات أدبية رفيعة المستوى تقع في خمسة أجزاء ، أما كتابات الفلسفية والنقدية عن مشاهير الفنانين ، فتقع في مجلدين كبيرين ، بجانب العشرات من القصص والمسرحيات التي نافس بها كبار الأدباء المتخصصين !

ولعل هذا التأثير الأدبى يرجع إلى ولعه بأعمال مشاهير الأدباء والشعراء البريطانيين عندما سافر إلى لندن ( مرتع الرومانتيكية ) عام ١٨٢٥ ، ودرس هناك \_ بجانب الفن \_ أعمال والتر سكوت وملتون وبايرون .. كما عكف على



الخيول والبحر

استيعاب أعمال شكسبير الخالدة!

أما المرحلة الثانية التي كان لها وقع عظيم في نفسه فهي رحلته إلى المغرب والجزائر عام ١٨٣٢ . حيث بهرته أضواء الشرق وفتنته مناظر الطبيعة ، والجياد العربية الأصيلة ، فظلت إيحاءات هذه الرحلة عالقة بخياله طوال حياته ، وخلدها في لوحات كثيرة تصور ( نساء من الجزائر ) والفرسان العرب ، والسباق ، والقنص وغير ذلك من مظاهر الحياة في الشمال الأفريقي وطابعه وتراثه الإسلامي الأصيل . وتعتبر لوحته الشهيرة التي رسمها عام ١٨٣٤ ( نساء من الجزائر ) وقد افتتن فيها بالطابع الشرقي ونقوش

( الأرابيسك ) المثيرة ، والبيوتات الموسرة بما تتميز به آنذاك من الدعة والسكينة والشاعرية والجمال ، من أهم ملامح تأثره بأجواء الشرق .

واستمر أوجين ديلاكروا في تألقه حتى صار ألمع الفنانين في عصره ، حيث كلف بزخرفة قصور : بوربون ولوكسمبورج واللوفر .. مما جعله محط الأنظار في أوروبا كلها ، وقد زخرت كتابات شعرائها وفلاسفتها بالثناء على عبقريته الفذة في مجالات الفن والأدب على السواء .

ومات ديلاكروا عام ١٨٦٣ عن خمس وستين سنة عامرة بالعطاء الخالد ، والفكر الإنساني الرفيع .

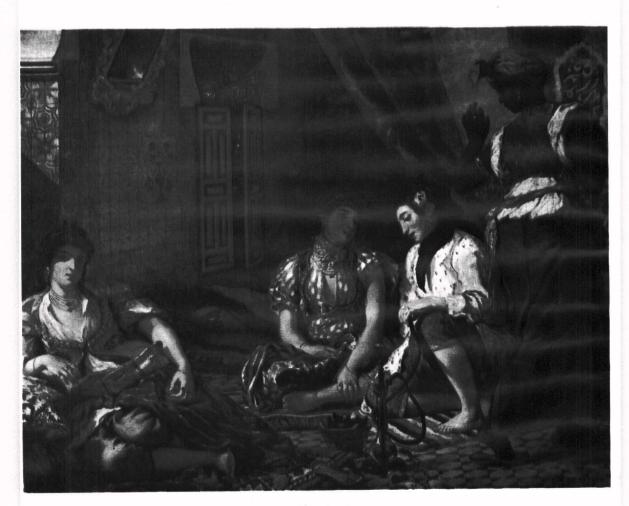

نساء من الجزائر .



الزهور .. فك عالم الفن والوجدان

لوحة فان جوخ ـــ رسمها عام ١٨٨٨

من المعروف في علم الجمال أن الفنان لا يقنع بما يراه في الطبيعة ، بل يحاول ابتكار نوع آخر من الجمال يصور به خياله ومشاعره ، بشكل يوقظ في أنفسنا الشعور باللذة ، أو الارتياح بتذوق بلاغة التعبير عن معان جمالية يمكن إدراكها وفهمها .

والفرق بين جمال الفن وجمال الطبيعة ، كالفرق بين الحب القلب والعقل ، أو بين العاطفة والمنطق ، أو بين الحب والحكمة .. ومن هذه الفروق نستطيع أن ندرك ما هي مقومات الفن وأهدافه ، ونستطيع أن نتصور الفنان وهو يرنو إلى باقة من الأزهار الطبيعية .. ويسبح في أطياف الألوان العبقرية .. ثم يصوغها في لوحة تفيض بمعاني الجمال والألفة والشاعرية ا وإذا كانت دعائم الفن هي الجمال والعاطفة والحب .. فما أحرانا أن نراها مجتمعة في خمائل الزهور يانعة رقيقة كلمسات مرهفة حانية أبدعتها يد الخالق عز وجل اولا غرو أن نرى معظم الفنائين ــ بل جميعهم ــ لا تخلو أعماهم من رسم الزهور ، حتى إن كثيراً من الدول ، تقيم لها العروض الخاصة ، سواء أكانت مهر جانات للزهور الطبيعية أو معارض فنية للوحات الفنائين ..

ولعل أكبر هذه المهرجانات العالمية هو ما يقام ــ سنوياً ــ بفرنسا على مساحة تبلغ خمسة وثلاثين هكتاراً ، ويزوره

أكثر من مليون مشاهد من مختلف أنجاء المعمورة ..
.. وقد بلغ من حب الشعب للزهور أن بلغ الإنفاق السنوى على شرائها خمسة مليارات فرنك ! إنه حب الفن وتذوقه الذى يهذب الوجدان ويفتح البصائر على آيات الجمال !

وإذا تصفحت الإحصاءات عن روعة الإعداد لهذا المهرجان ، لأيقنت على الفور أن فرنسا جديرة بأن تكون عاصمة الجمال ، ومهد الفنون الجميلة التى اقتسرنت بعاصمتها باريس منذ أكثر من مائتى عام . وقصة الفن على أرض فرنسا ، قصة جميلة ليس أجمل منها إلا الفن ذاته .. فقد سادت على حركة الإبداع الراقى بعد أفول عصر النهضة الإيطالي .. ولذلك سمى الفن الفرنسي بعصر النهضة الثاني ، وظل الأزدهار .. وتوالت المدارس الفنية في باريس ، كسباق حضارى يشد انتباه العالم أجمع حتى اليوم ! وكانت الطبيعة وجمالها الأخاذ .. مصدر الإلهام لكثير من هذه المدارس مثل : ( الخروج إلى الطبيعة ) و لكثير من هذه المدارس مثل : ( الخروج إلى الطبيعة ) وعن جمال الطبيعة وألوانها المتلألة بنور الله . ونادراً ما نشاهد عن جمال الطبيعة وألوانها المتلألة بنور الله . ونادراً ما نشاهد متحفاً \_ وما أكثر المتاحف في تلك الدول \_ إلا وتصافح أعيننا لوحات الفنانين عن الزهور والمناظر الطبيعية !



لوحة رينوار ــ رسمها عام ١٨٦٦

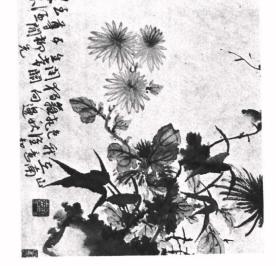

### \*الزهور في اليابان لغة العواطف والتفاهم :

كنت في زيارة دراسية في اليابان عام ١٩٧٧ ، وما أكثر ما قرأت قبلها عن الفن الياباني وعشقه الدائم للزهور .. فالزهرة في لوحات اليابانيين هي قاسم مشترك وعنصر أساسي ، ولا غرو أن تكون زهـرة ( الشرى ) رمــزاً لبلادهم ! وإذا كان الفن الياباني قد اتخذ طابعه الكلاسيكي الشهير من حيث ( التكنيك ) رمزاً للأصالة و العراقة ، فقد اتخذ الزهرة طابعاً للرومانسية وحب الجمال! كانت زياراتنا المتلاحقة للمتنزهات الشاسعة عبارة عن بحث في متحف طبيعي للزهور.ويحلو للمواطن الياباني \_ أياً كانت ثقافته \_ أن يحدثك عن زهرة بعينها وكأنه متخصص في علم النبات . . وإذا ما اضطرتك الظروف أن تطأ بقدمك إحدى الزهرات \_ حتى لو كانت وليدة صغيرة \_ تأوه الياباني ألما وكأنك تدوس على رئتيه! وبكل الحب والأدب يحاول أن يقيم الزهرة مرة أخرى ويربت عليها في مناجاة صامتة . وإذا ما طاب التنزه والمرح ..سار اليابانيون في جماعات يشدون بنشيدهم الوطني : ساكورا ساكورا .. وما هـذه ( الساكورا ) إلا تلك الزهرة البيضاء الجميلة التي لا يخلو من أشجارها مكان في اليابان ! والناس هناك يعشقون الزهور بدرجة جنونية ، لا يصل إليها أي شعب في العالم . فالزهرة تساوى عند الرجل الياباني ولداً من أولاده ، تجدها في كل حجرات بيته ، وفي الشرفات والنوافذ ، وفي حدائق معلقة فوق أسطح المنازل ، وفي مكاتب العمل وفي ردهات المباني العامة .. وفي كل حياتهم!

واليابانى يمتلك عشرات الأنواع من الزهور في حديقة بيته ، يقضى معها أمتع الأوقات في تأملها ورعايتها وتنسيقها . وأذكر أننى كنت في زيارة لأحد المعارف اليابانيين في مدينة : (ناجويا) ، تلك المدينة الدينية العريقة ، وعندما دلفنا من باب الحديقة إلى المر الموصل إلى داخل البيت ، فوجئت بأن مضيفي يستوقفني أكثر من نصف ساعة يحدثني عن الزهور في حماس وعاطفة جياشة ، تماو نبراته وتنخفض حتى تصل إلى درجة الهمس الحالم ... ولما لم تسعفه اللغة الإنجليزية \_ التي أجيدها \_ اندفع يتحدث باليابانية ويغني بأشعار لم أفهمها ولكني أحسست بما يقول !

ومن المستحيل أن ترى شارعاً أو ميداناً فى كل أرجاء اليابان دون وجود الحدائق المزدهرة بخمائل الزهور ، ويرجع علماء النفس هذا الشعور الجارف بجمال الأزهار عند اليابانيين إلى معاناة الشعب القاسية من ويلات الحرب العالمية الثانية ، والمعايشة اليومية للبراكين والزلازل ، مما جعل الناس يعشقون عطاء الأرض ويجدون السلوى فى جمالها الطبيعى .. وليس هناك فيما تنبت الأرض أجمل مسن الوهور!

وبنفس القدر ، أحبت المرأة اليابانية الزهور .. واستخدمتها لغة طبعة في التعبير عن عواطفها : فإذا وضعتها بشكل معين فإنها تقول بغير كلام : جملة شوق أو صرخة احتجاج أو زفرة ألم أو مناجاة أو عتاب ! وهناك شعب آسيوى آخر له مع الزهور شؤون وشجون .. هو شعب الصين الذي يتخذ من زهرة ( الكريزانتيم ) رمزاً لبلاده ! وللحديث عنه مجال آخر .

### \* لغة الألوان:

وقد اختلفت الآراء والتفسيرات حول ما ترمى إليه ألوان الزهور ، ولكن هذه التأويلات غالباً ما تخضع للمزاج الشخصى قبل أن تكون حقائق متفقاً عليها ؛ فيقولون إن الزهور المهداة إلى المريض يجب أن تكون ذات ألوان تتراوح

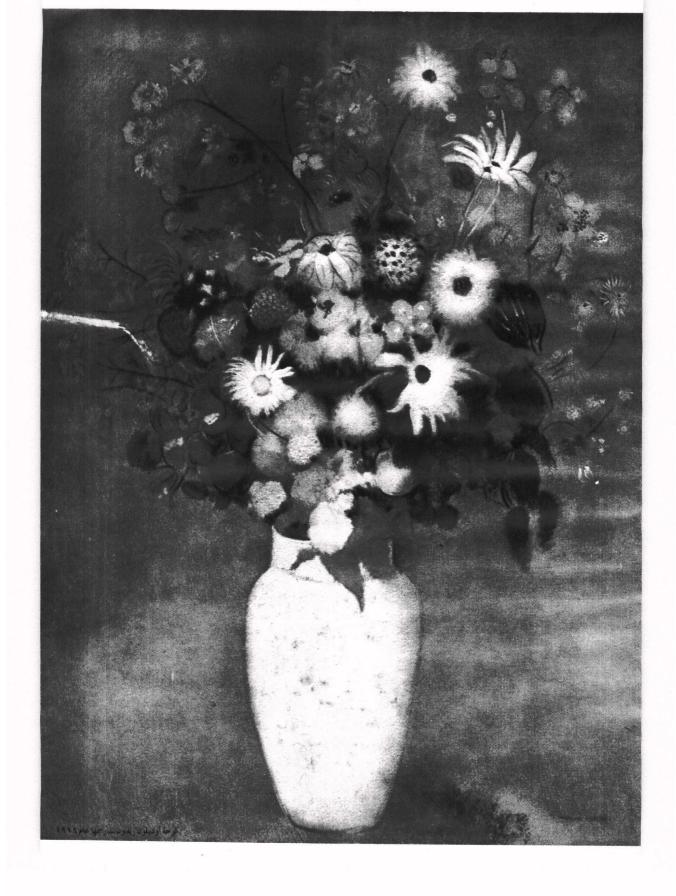



بين ( البمبي ) والأزرق الفاتح .. ولكني عندما كسنت بصدد زيارة صديق مريض ، وقصدت محلا شهيراً يعتبر صاحبه خبيراً في مثل هذه الأمور ، طلبت منه باقة زهور وأوضحت له الغرض منها ، فقال بلغة الواثق من علمه وخبرته : خذ الألوان المبُّهجة وأكثِّر من الأحمر والأبيض ، فإن المريض محتاج لمثل هذه الألوان .. وعندئذ عرفت أنها مسألة تقديرية وليست نصوصاً علمية! ويقولون إن الزهور الدافئة ( اللون الأحمر ومشتقاته ) تقدُّم في الأفراح والمناسبات السعيدة .. ولكني عندما تتاح لي فرصة حضور مثل هذه المناسبات السارة ، أرى باقات من كل الألوان دون استثناء .. أما القول بأن الزهور ذات اللونين البنفسجي والأزرق الغامق ، تقدم في الأحزان .. فأعتقد أن هذين اللونين الباردين إذا اجتمعا فلا بد وأن يتركا في النفس إحساساً بالأسي والقتامة والانطواء ، وربما كان مبعث هذا الاعتقاد هو الواقع الذي يدركه كل فنان يتعامل مع الألوان. و بغض النظر عن مدلولات الألوان والاجتهادات المتفاوتة في

تفسيرها ، فإن الزهور أقرب إلى القلب والروح والوجدان وأمتع للعين من أى شيء آخر ، ولعل كثرة ما أثير حولها من حديث وأبحاث خير دليل على ما تحمله من مضامين وإيحاءات معنوية شتى ، يجذ كل إنسان فيها بغيته وصدى ، لانفعالاته ، أياً كانت هذه الانفعالات !

وقد ذهب الطب النفسي إلى أبعد من ذلك ، وأكد أن لكل إنسان ميوله الخاصة نحو زهرة معينة وعطر بذاته ، مما يدل على شخصيته وحالته النفسية والاجتاعية والثقافية . ووضعوا تعريفاً \_ حسب اجتهاداتهم \_ لكل لون من الألوان :

الأخضر :

يوحي بالراحة والنماء والتطور .

الأحم :

وهو أكثر الألوان استحساناً عند النساء ، فدلالته القدرة على الإنجاب ، وتوقد العاطفة . الأبيض :

47





يدل على الطهر والنقاء والصفاء ، والأمل في الشفاء .

البرتقالي : قرين لرقة المشاعر والأحاسيس .

البنفسجي:

يعبر عن الحزن والألم .

الأزرق:

معناه الانطواء والتقوقع .

أما عند محبى الزهور وهواة الرموز ، فهناك أنواع بعينها تقول تعبيرات بدون كلام ، فمثلا زهرة شقائق النعمان : معناها لماذا هجرتنى ؟ وزهرة السوسن : أنت تسلبين شعورى ، وزهرة القرنفل : لقد خاب فيك ظنى ! وزهرة النرجس أنت أنانى ، وزهرة الزينيا : إنذار ! احذرى العواقب !... وكا ذكرنا ، فهذه ليست حقائق علمية ، ولكنها اجتهادات ربما تدخلت في صياغتها المداعبة أكثر من أي شيء آخر !

## \* قصص بين العلم والأساطير:

وكثيراً ما نقراً عن الزهور في علم النبات قصصاً غريبة .. ولكنها حقيقة علمية مؤكدة : الزهور التي تتمتع بحساسية مرهفة .. فتحزن وتفرح وتتفتح وتكتئب وترحب بفراشة وتغلق وريقاتها دون فراشة أخرى .. والزهور الفنانة التي تستمتع بالموسيقي وتبدو أكثر إشراقاً ونضارة لمعزوفة (كلاسيكية). كا تنمو بشكل مخالف إذا (استمعت) لموسيقي (الجاز) و (الروك آند رول) وزهرة عبدا الشمس التي يتجه قرصها الدائري دائماً إلى قرص الشمس .. حتى إذا ما غابت وحل الظلام، تصاب الزهرة باكتئاب وتنكس رأسها إلى الأرض .. ولكن مع إشراقة الشمس ، وتتألق ألوانها وترتسم ابتسامة عريضة هي قرصها الكبير! وزهرات أخرى تنكمش في استحياء عذري إذا ما الكبير! وزهرات أخرى تنكمش في استحياء عذري إذا ما الطبعية الثابتة!.

أما الأساطير ، فتزخر الكتب بقصصها وحكاياها المثيرة : فلزهرة ( الكاميليا ) عند الآسيويين منزلة خاصة . ونقرأ الكثير عن الأساطير المتعلقة بالزهور : فهناك بعض القبائل في آسيا يثبتون زهرة بعينها تسمى ( إيسزى ) في شعورهم وثيابهم ويعتقدون أنها تشفى المرضى من الجراح والآلام ، وتبث السعادة في قلوب المجبين ..

\_ وكليوباترا في لقائها الأول مع أنطونيو ، أمرت بأن تقطف لها زهرات اللوتس من على ضفاف النيل ، واستخرجت منها عطراً نافذاً باركه الكهنة ، فأسلم القائد الروماني قلبه لفاتنة مصر بعد أن سحره العطر الجميل ، ثم أمرت بأن يصنعوا لها من الزهور بساطاً بلغ سمكه ( خمس بوصات ) لتفرش به القصر تحت أقدام أنطونيو وليبلغ سحر الذهور مداه!

.. وتتعدد الحكايا .. وتتشعب القصص والأحاديث ، ولكن الحقيقة ماثلة أمامنا تؤكد لنا ــ في جمال الزهور ــ عظمة الخالق فيما أبدع وصور ، وسبحان الله العظيم !

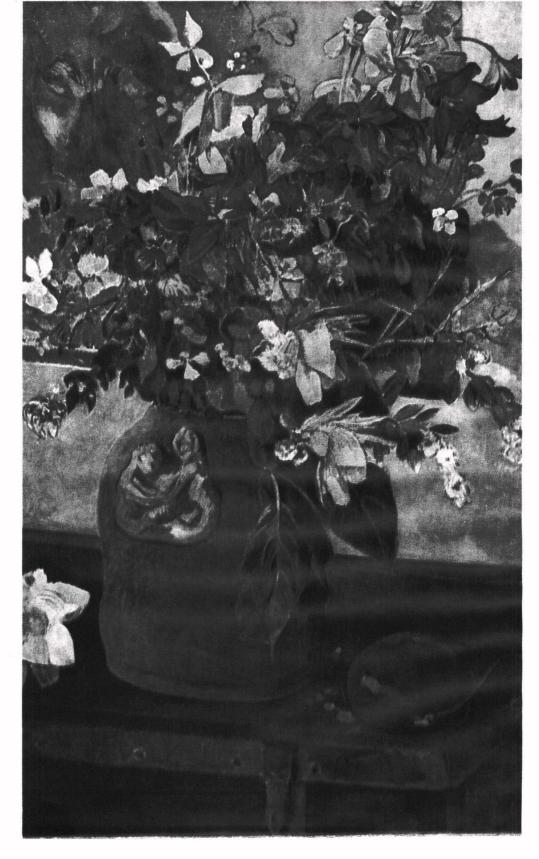

لوحة جوجان – رسمها عام ١٨٩١

## مدام ريكا مبيه .. ملهمة الفنانين العظام

ار تبطت حركة الفن الراقى بتلك الرابطة الحانية التي توثق العواطف والأحاسيس برباط الحب ·

وطالعتنا أسماء سطعت في سماء الفكر لملهمات فاتنات استطعن أن يكن نواة لخلية الإبداع ، سواء أكان هذا العطاء على صورة لوحة أو تمثال أو قصيدة أو أدب .. وسواء تألق هذا العطاء الفكرى في أروقة المتاحف أو في بطون الكتب أو على خشبات المسارح . وفي كل الأحوال ، يسطر التاريخ صفحات ناصعة لهذا الفنان أو ذاك .. كما تخلد ( الملهمة ) كمنيع لهذا الفكر الإنساني الرفيع ، وكثيرا ما كانت الملهمة قرينة للعمل الفني ذاته ، وقد تطغى شهرتها على شهرة الفنان .. كما حدث للوحة الجيوكوندا ( موناليزا ) ، أو لوحة ( الليدى هاملتون ) أو ( مدام دى بمبادور ) أو لوحة التي تألقت في النصف الأول من القرن الماضي على عرش الجمال الأنثوى الصارخ .. وفي ميدان الأناقة والدذكاء والدهاء والفن والأدب والثقافة !

#### الملهمات

والذى يشاهد متحف اللوفر فى باريس \_ وهو أشهر متاحف الدنيا \_ يجد أن العديد من لوحات ( مدام ريكامييه ) فى أطرها الذهبية الرائعة ، تصافح عيون المشاهدين ، وتذكرهم بعصر النهضة الفنية الفرنسى .. أيام فنانى القمة من أمثال ( دافيد ) و ( آنجر ) و ( جيرار ) ، الزمان للبشرية هذه الصفوة من فنانى التاريخ الخالدين .. كان التفانى والسباق والتنافس والابتكار والتفوق .. هو شغل الفنانين الشاغل .. وكانوا فريقين ، يتنازعون ويتحاورون بين معنيين كبيرين : الجلال أم الجمال ؟!

وكم شاهدنا تحولات وابتكارات غيرت وجه تاريخ الفن العالمي .. بتشجيع من تلك الفاتنات الملهمات ، كم حدث

لمجموعة الفنانين الفرنسيين في القرن الثامن عشر في عهد مارى أنطوانيت ( ومدام دى بمبادور ) ، حيث كانت كل منهما لهؤلاء الفنانين بمثابة الراعية والملهمة والصديقة .. بل وأكثر من ذلك في بعض الأحيان .

ولذلك ظهر مذهب (الروكوكو) الشهير في الفن لخدمة البلاط الملكي الفرنسي ، وظهرت أسماء لامعة في عالم ذلك الفن الرفيع من أمثال (واتو ) و (ريجو) و (بجو ) و (بجو ) الذي امتد به العمر بعد ذلك حتى شهد نشوب الثورة الفرنسية ثم الإمبراطورية الجديدة التي أنشأها نابليون .. وعندها جاء دور مدام ريكامييه! تلك الفاتنة التي كانت مثارا لخيال الفنانين وملجأ حانيا لعواطفهم الجياشة .. فقد تربعت على عرش الجمال .. وتسامت علاقاتها إلى أعلى مراتب الحكم والسياسة والتحكم في تسيير الأمور . حتى أن كثيرا من المؤلفات التي توالت على المكتبات العالمية تتناول علاقتها مع نابليون نفسه .

### برنار ... الفتاة الأسطورة

لم يكن الأب الطبيب يقدر لابنته ذلك المستقبل الحافل بأسباب الشهرة والتألق .. وأنها ستبلغ في عالم السياسة والفن والأدب ذلك الشأن العظيم ! كان اسمها ( برنار ) .. فتاة رائعة الحسن ، فتانة الجمال ، ساحرة اللحاظ . وعلى الرغم من هذه المحاسن التي تنعم بها الفاتنة الصغيرة .. فقد ظل أبوها لا يرجو الاأن تجد ابنته زوجا من طبقته المتوسطة !

ولما بلغت ( برنار ) الخامسة عشرة من عمرها ، ساقتها الأقدار في طريق أحد وجهاء باريس المعروفين .. رآها في إحدى الحفلات العامة .. وما أن وقعت عليها عيناه ، حتى فقد ( جاك ريكامييه ) صوابه .. وأسر ع إلى والدها الطبيب يطلب يدها .. رغم أن ( جاك ) كان أكبر من والدها سنا ! ولكنه من كبار رجال المال وأصحاب البنوك في باريس !

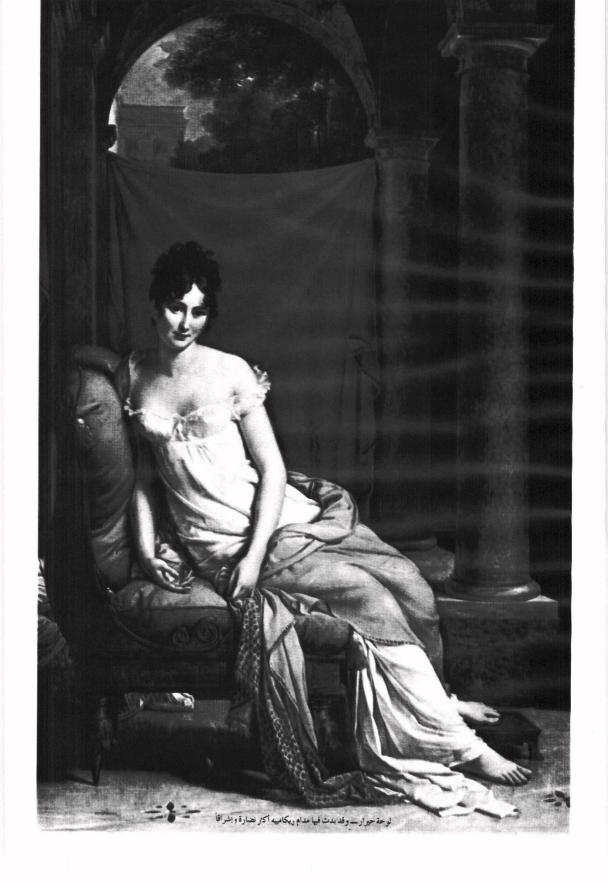



وتم زواجهما: برنار ، وجاك ريكامييه .. وأصبحت الفاتنة الصغيرة تحمل اسمها الشهير : مدام ريكامييه ! وتفتحت كنوز الفتنة والأنوثة .. وكانت \_ في نفس الوقت \_ متوقدة الذكاء ، شديدة الطموح ، واستطاعت بجهودها الفردية أن تنال قسطا وافرا من الثقافة ، وممارسة الفن والرياضة وتعلم اللغات .

#### كر امة الفنان

فى عام ، ١٨٠ كتبت مدام ريكامييه إلى ( دافيد ) أشهر رسامى عصره آنذاك تقول : « أرجو أن تتفهم ما أرمى إليه من وراء أن أحظى بصورة لى من عملك » . وكانت تربطهما علاقة وطيدة . . وعندما كاد دافيد أن ينتهى من رسم لوحتها ( التى يراها القارئ على هذه الصفحات ) . علم أنها تجلس أمام فنان آخر من تلاميذه هو ( جيرار ) من أجل عمل صورة أخرى لها فى نفس الوقت . وعندها ، أرسل دافيد للفاتنة رسالة قال فيها : « سيدتى ، إنى أعلم أن أرسل دافيد للفاتنة رسالة قال فيها : « سيدتى ، إنى أعلم أن تعلمى أن الفنانين أيضا يعتزون بعملهم وبكرامتهم ، واسمحى لى أن أتوقف عند هذا الحد » .

وبالفعل . . فما زالت الصورة الشهيرة حتى يومنا هذا لم تكتمل في بعض أجزائها !

وأتاح لها ثراء زوجها الواسع ، أن تقيم في قصرها (صالونا) يؤمه رجال الفن العظام ، ومفكرى العصر من رجال الأدب والسياسة . وفي الأمسيات المترفة الحالمة ، تدور المناقشات الهامسة في حلقات تضم الصفوة من الأعلام الكبار . : ولكن مدام ريكاميه كانت تؤثر حلقة الفنانين . . لأنهم نجوم المجتمع متألقو الشهرة التي تعبر الحدود إلى آفاق أوروبا والعالم كله ، ولأنهم مرهفو الحس ذوو شفافية وعواطف جياشة تبعث الدفء في القلوب الخاوية ! إنها لا تشعر بكيانها ولا تحس بوجدانها إلا وسط فناني باريس المرموقين . . تتخيل جمالها في لوحات داخل أطر من ذهب في المرموقين . . تتخيل جمالها في لوحات داخل أطر من ذهب في المرموقين . . تتخيل جمالها في لوحات داخل أطر من ذهب في المرموقين . . تتخيل جمالها في لوحات داخل أطر من ذهب في المرموقين . . تتخيل جمالها في لوحات داخل أطر من ذهب في المرموقين . . تتخيل جمالها في لوحات داخل أطر من ذهب في المرموقين . . تتخيل جمالها في لوحات داخل أطر من ذهب في المرموقين . . تتخيل جمالها في لوحات داخل أطر من ذهب في المرموقين . . تتخيل جمالها في لوحات داخل أطر من ذهب في المرموقين . . تتخيل جمالها في لوحات داخل أطر من ذهب في المرموقين . . تتخيل جمالها في لوحات داخل أطر من ذهب في المرموقين . . تتخيل جمالها في لوحات داخل أطر من ذهب في المرموقين . . تتخيل جمالها في لوحات داخل أطر من ذهب في المرموقين . . تتخيل جمالها في لوحات داخل أطر من ذهب في المرموقين . . تتخيل أطر من ذهب في المرموقين . . يتبعر المربي المربع المرب

متاحف العالم ، تسكبها الأنامل المبدعة كضوء مذاب بألوان الحياة على صفحات اللوحات الخالدة!

ویذکر المؤرخون أنه کان لها محبون و معجبون کثیرون ، من أبرزهم لوسیان بونابرت ، والبرنس أو جستاس ، و ساتوبریان الذی کان من أکبر و أشهر أدباء فرنسا و مفکریها السیاسیین ، و کان یکبرها بتسع سنوات فقط ، فقد کان مولدها فی عام ۱۷۷۷ ، بینما و لد شاتوبریان عام ۱۷۷۸ . وقد خرج سیل من الأبحاث و المؤلفات أخیرا ، تتناول کلها حیاة الأدیب الکبیر و علاقته بفاتنة باریس .. و کانت التساؤلات غالبا ما تثار حول مدی حبها له أو إعجابها به ،

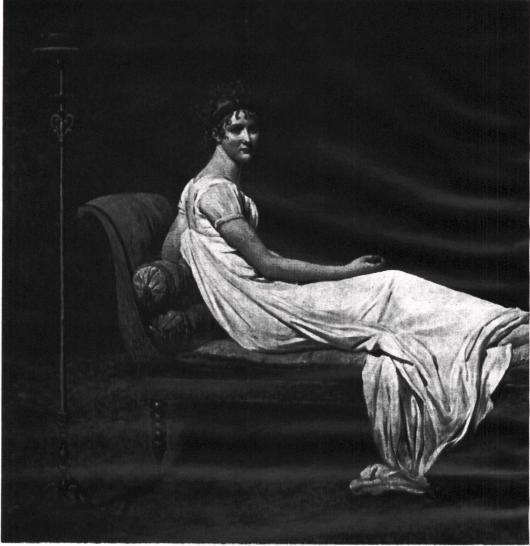

وهي التي عاشت تعبث بقلوب العشرات من الأمراء والنبلاء والفنانين ، ولا تستقر عواطفها عند حب كبير لشخص بعينه !

وفى عام ١٨٠٥ نكب الزوج بخسائر مالية فادحة أتت على ثروته .. ولكن الزوجة الحسناء ظلت تفتح أبـوابها للصفوة من الفنانين والكبراء ..

وقد لوحظ أن ( شاتوبريان ) كان يتصرف معها ومع ضيوفها وأصدقائها من رواد صالونها ، كمن يملك الدار ويتحكم فى كل ما فيه ومن فيه !

أن الأديب الكبير \_ رغم تعسفه و جبروته \_ كان وفيا لها فلم يتخل عنها حتى آخر أيامها . . وكان يلازمها ملازمة الظل أينها ذهبت ، مما يرجح أنه كان يجبها حباً حقيقيا من

أعماقه .. وقد ردت له الجميل .. فقد سهرت عليه في مرضه الأخير ، وقامت بخدمته رغم فقدانها البصر ... حتى لفظ أنفاسه الأخيرة عام ١٨٤٨ . وكأنها كانت على موعد معه لتلقاه في العالم الآخر .. فلم يمض عام واحد على رحيله حتى لحقت به عام ١٨٤٩ ..

وفى يوم احتضارها ، التف حولها لفيف من أصدقائها .. وكان أكثرهم وفاء لها فى شيخوختها ووحدتها الموحشة .. هم الفنانون العظام .. كانوا يتأملون قوامها الذى لم يذبل أبدا .. ووجهها الذى لم تفارقه مسحة الجمال الوضاء رغم التجاعيد وبصمات السنين !

وكيف لا ، وقد عاشوا طوال حياتهم يهيمون بحبها وبجمالها الساحر وشخصيتها الآسرة .

# شبرد - فنان أفريقيا الهضيئة

كثيرا ما نسمع ونقرأ عن الرحلات الاستكشافية والسياحية إلى أفريقيا . ولكن قصة « دافيد شبرد » مع الغابات والأحراش في هذه القارة الأسطورية المثيرة .. هي من نوع فريد .. فلم تقتصر على مجرد المخاطرة الفردية في رحلة سياحية عابرة أو مغامرة بطولية للبحث والاستكشاف ، ولكنها تتطرق إلى تفاعل عاطفي وتعاطف ودود إزاء القارة وحيواناتها وطبيعتها الخلابة .

تلك العلاقة الوطيدة بين فنان من ألمع فناني الغرب المعاصرين وأفريقيا المزدهرة اليانعة ، قد أسفرت عن تسجيل عناصر الجمال الدفين بين غابات وأدغال هذه القارة الساحرة ، وأصبحت حيواناتها المفترسة ووحوشها الضارية ، مادة إبداع في لوحات عالمية تتسابق المتاحف والمحافل الفنية وجامعو التحف إلى اقتنائها بأغلى الأثمان ..

ويتألق اسم الفنان البريطاني الأشهر دافيد شبرد كأول فنان عالمي أوقف حياته وفنه الرفيع على تخليد مكامن الجمال الأفريقي ممثلا في رسم الحيوانات والمناظر الطبيعية الخلابة التي تزخر بها غابات أفريقيا ، وكأنها عالم سحرى ملىء بكنوز الإثارة والأسرار والجمال الأسطوري الفريد!

#### بداية صعبة

فى طفولته الأولى .. كان دافيد يعكف الساعات الطوال مشدودا بكل حواسه إلى الكتب والمجلات التى تحكى قصص الرحالة والمستكشفين فى أفريقيا .. وكانت صور الحيوانات الكاسرة التى تزخر بها الغابات الأفريقية تثير خياله وتلهب مشاعره ، وبخيال الطفل الخصيب يصنع لنفسه عالما خاصا من المغامرات الوهمية فى ربوع هذا العالم الغامض .. و لم يجد وسيلة أو متنفسا لعواطفه الجياشة إلا أقلامه وألوانه .. يعبث بها على صفحات الأوراق البيضاء ، ليخط رسوما جميلة تعبر عن الغابات والحيوانات الأفريقية العملاقة التى كثيرا ما يرى صورها أو يقرأ عنها بشغف كبير ، وشب الفتى ، وقد

تبلورت أحلامه ، ووضع نصب عينيه هدفه الكبير ، ألا وهو السفر إلى أفريقيا ليرى على الطبيعة ما لم يستطع أن يحيط به من خلال القراءة أو مشاهدة الصور المطبوعة التي تفتقر إلى الحياة .. وفى الثامنة عشرة من عمره \_ مضحيا بكل مدخراته المالية المحدودة \_ قطع آلاف الأميال إلى نيروبي عاصمة كينيا أملا فى الحصول على أى عمل فى إحدى شركات الغابات والحدائق ، وكان قد قرأ عن حاجتهم لمن يشغل مثل هذه الوظائف الصغيرة قبل رحيله من بريطانيا ، ولكنه لم يوفق فى تحقيق هذا الأمل ، وعاد مخذولا إلى وطنه ..

وساقه حبه الشديد لفن الرسم إلى السعى للالتحاق في إحدى مدارس الفنون الجميلة ، ولكن إمكانياته المادية المتعثرة حينذاك حالت دون ذلك ، و لم يجد أمامه إلا أن يعمل سائقا إلاحدى السيارات العامة لنقل الركاب .. و لم ينس يوما أن ينمى موهبته في فن الرسم متأثرا ومسترشدا بما يقرأ عنه أو يراه في المتاحف والمعارض .. وكان يحلو له دائما أن يحكى لأصدقائه سير الفنانين العظام وكيف شقوا طريقهم الوعر حتى أصبحوا في النهاية ملء سمع العالم وبصره !

فلا غرو أن نرى دافيد وهو يمضى سحابة يومه الشاق في ممارسة الأعمال المتواضعة ليكسب قوته ، ويقضى ليله البارد الطويل قابعا وسط أكداس الأوراق والألوان والأقلام يمارس فنه الجميل!

#### حب الأفيال

و لم يقف به طموحه عند هذا الحد ، فقد صمم على أن يحترف الفن مهما لاقى فى مسيرته من عثرات ومتاعب ، وكانت فرصته السائحة فى الحركة والتجوال وبصيص من الأمل لتحقيق أحلامه ، عندما التحق بسلاح البحرية البريطانية كرسام ، فاستغل تلك الفرصة فى إشباع رغباته الفنية ، وسجل فى لوحات ملونة كل ما وقعت عليه عيناه من



إن أمنع أو قات شبر د هي التي يقضيها بين الأغادل يرسم فيها أحباءه أفيال الغابة الأفويقية ، إنه يفضل الفيل على غيره من الحيو انات وقد أطلق عليه اسم التدليل ( جامبو ) .



دافيد شبرد .. وحياة الأدغال التي اشتهر برسمها

الجنود والآليات والمناظر وحياة البحر المثيرة ، ومن يوم إلى يوم ، ذاعت شهرته ، وأصبحت لوحاته التي تحمل بصماته المميزة ، تحتل مكانا مرموقا في مكاتب القادة والمتاحف البحرية وقاعات الوثائق الحربية البريطانية .

وفى عام ١٩٦٠ استطاع أن يكون ضيفا على سلاح الطيران فى قاعدته الجوية فى عدن ، فصمم على أن يحقق حلمه القديم بأن يتجه غربا فى البحر الأحمر عبر المضيق ليزور أفريقيا وغاباتها وحيواناتها الشهيرة على الطبيعة . واستمر فى تجواله حتى وصل إلى كينيا ، واستقر فى نيروبى وقد عزم على أمر فى نفسه وكيف لا وقد زود هذه المرة بالنضوج والتجربة والخبرة و بما يكفيه مؤقتا من المال!

وظل عامين كاملين يرسم الحياة الأفريقية مركزا اهتهامه في تسجيل الحيوانات على وجه الخصوص ، وشغف إعجابا بالفيلة العملاقة ، فعكف على دراستها ومراقبتها وتسجيل حركاتها وسكناتها حتى أصبحت حبه الأول في موطنه الجديد . وكانت محصلة هذا العمل المتواصل الذي سعى إليه الفنان بالحب الخالص والرغبة الصادقة ، مجموعة رائعة من اللوحات الزيتية أقام بها معرضه الأول في أكتوبر عام ١٩٦٢ في العاصمة البريطانية .

كان المعرض حدثا جديدا وفريدا في عين المشاهد البريطاني الذي طالما سمع عن حياة الأدغال الأسطورية في وسائل الإعلام .

#### الشخصيات البارزة

وفوجي دافيد بتهافت الجمهور على اقتناء لوحاته ، فرفع أثمانها إلى أرقام مبالغ فيها بالنسبة إليه كفنان يقيم أول معرض في حياته ، ولكن طلبات الشراء \_ بالرغم من ذلك \_ أخذت تتوالى على إدارة المعرض ، وبيعت كل المعروضات في ساعات قللة !

ومنذ افتتاح هذا المعرض ، قرر دافيد شبرد ألا يعود إلى اله. اه !

واتخذ قراره الحاسم : لقد نذر نفسه وفنه لأفريقيا ( ولأصدقائه ) من الفيلة وباقى الأسرة الحيوانية فى أدغالها المثيرة !

وحظى الفيل بالمكانة الخاصة في أعمال الفنان ، وأطلق عليه اسم التدليل الشهير — والذي اقترن باسم دافيد نفسه — ( جامبو ) ، وكلما ذكر اسم جامبو ضمن مستحدثات الألفاظ الإنجليزية المعاصرة ، قفزت إلى الأذهان قصة الصداقة الوطيدة بين الفنان والفيل الإفريقي المدلل ! فلا عجب أن نرى معظم لوحات الفنان الكبير وقد اختلت صورة صديقه جامبو المكان البارز فيها وقد أضفى دافيد عليه جمالا فنيا يحس إزاءه بالتعاطف والحب والاعزاز ،

و بجانب لوحاته عن الفيلة وغيرها من حيوانات الغابة الإفريقية ، مارس دافيد شبرد بكفاءة واقتدار رسم المناظر الطبيعية والآليات والصور الشخصية PORTRAIT وأبدع فيها أبما إبداع . ومن أبرز أعماله في رسم الشخصيات البارزة ، صورة الملكة الأم وسمو الشيخ زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، وكينيث كواندا رئيس جمهورية زامبيا والعديد من قادة الحرب والشخصيات البارزة في بريطانيا .

#### القاطرات البخارية

ويعرف عن شبرد ولعه الشديد بالقاطرات البخارية القديمة ، حتى أنها مثلت الاهتهام الثانى عند الفنان بعد الفيل الأفريقي الشهير ، وبلغ هذا الاهتهام مداه حتى أنه اشترى من هيئة السكك الحديدية البريطانية قاطرتين بخاريتين ( زنة للفنان أكثر من ذلك ، فاستطاع بشهرته وإمكانياته المالية الوفيرة ، أن يشترى محطة كاملة تمتد ثلاثة أميال ، لتتهادى عليها قاطراته الكلاسيكية الرائعة ، وجعلها مزارا عاما للجمهور من مختلف أنحاء العالم . وقد سجل العديد من اللوحات لهذه القاطرات البخارية المنقرضة ، وأضفى عليها اللوحات لهذه القاطرات البخارية المنقرضة ، وأضفى عليها اللوحات لهذه القاطرات البخارية المنقرضة ، وأضفى عليها

تربطه بها أو ثق الصلات ..

نجو مه المفضلة

والملاحظ لأعمال الفنان في الغابة الأفريقية ، يرى جليا عمق هذه المشاعر في تمجيد الطبيعة والكائنات الحية وكلها من إبداع الخالق عز وجل ، فلا يملك المشاهد إلا أن يسلم بعظمة الخالق .. ممثلة في هذا الجمال الطبيعي الذي أخلص الفنان في تصويره بصدق حواسه ورهافة مشاعره وتفاعله بحب وإعجاب مع عناصر إلهامه !

نعود إلى اهتمام الفنان الأول .. فنجد أن ( جامبو ) نجمه المفضل ، يليه النمر في المرتبة الثانية ، ثم تتوالى باقى الحيوانات حتى نصل إلى آخر أسماء القائمة لنجد الأسد ! ويتعجب دافيد : كيف يطلق على الأسد « ملك الغابة » بالرغم من أنه أكثر الحيوانات كسلا و خمولا و بلادة على الإطلاق ؟! واستمر الفنان في عطائه الفريد عن أفريقيا ، وطبعت واستمر الفنان في عطائه الفريد عن أفريقيا ، وطبعت

جوا رومانسيايلهب الخيال ، ويعود بالذكريات إلى عصر البخار .. عصر الحب والهدوء والرخاء !

ولعل حب دافيد وولعه بالفيلة ، تلك الكائنات الداكنة العملاقة الدائبة الحركة ، هو الذي جعل الفنان شغوف المفاطرات البخارية الرشيقة ، وإذا نظرت إلى إحدى لوحاته عن قاطرته وهي تشق الغبار مجللة بسحب البخار ينبعث من حولها ، ستجد تشابها كبيرا بينها وبين الفيل الإفريقي الضخم وهو يهرع إلى مصادر المياه في هيبة ورهبة محاطا بنفس ما يحيط بالقاطرة من سحب الغبار أو الأبخرة المتصاعدة من أكداس الأوراق والحشائش الرطبة المتراكمة في أحراش الغابة ..

كم أن الآليات قد مارس الفنان رسمها و دراسة تفصيلاتها عندما كان بسلاح البحرية فى فترة نضوجه الأولى ، لذلك كله ، نجد أن دافيد لم يكن رساما يسجل الصور المرئية تسجيلا شكليا فحسب ، بل نراه يتفاعل عاطفيا مع مرئياته ، ويطلق عليها أسماء التدليل وكأنها كائنات بشرية

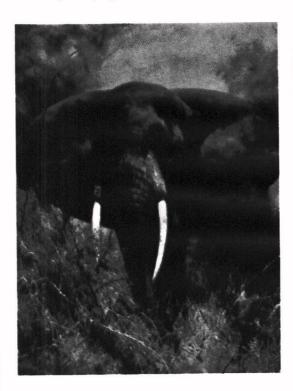

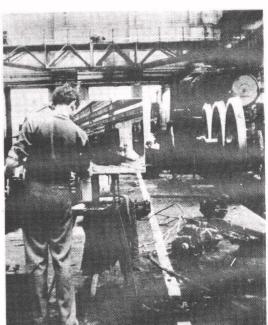

هكذا يجد شبرد تشابها كبيرا بين القاطرات والفيل الأفريقي

أعماله على الملايين من البطاقات السياحية والتهنئة والأعياد والمناسبات ليراها العالم أجمع ، وازداد اسمه تألقا ، وتسابق هواة جمع اللوحات والأثرياء والمتاحف وأصحاب القاعات الفنية إلى حجز لوحاته حتى قبل أن يشرع في رسمها . كا تزاحمت دور النشر في عروضها السخية لتحظى بطبع أعماله في مجلدات فنية أنيقة ، وأرسلت العديد من الحكومات الأفريقية والمؤسسات العلمية في طلب أعمال الفنان وتكليفه بإنجاز اللوحات عن أفريقيا . وأصبح دافيد من كبار أصحاب الملايين ، وقف تمن بعض لوحاته إلى أكثر من ربع مليون جنيه استرليني . وفي عام ١٩٧١ اشترى طائرة من نوع ( الهليوكوبتر ) لتنقلاته الخاصة بين أحراش أفريقيا . ولقب بأنه أحسن فنان بريطاني يكسب من بيع لوحاته .

كما أنه يعتبر على رأس قائمة الفنانين الذين تطبع أعمالهم أولا بأول وتننشر في مختلف أنحاء العالم .

خلده في كتب تاريخ الفنون ، وهذا لا يتأتى بالافتعال مهما بلغ الفنان قمة البراعة والعبقرية ، ولكنها حقبات زمنية متنالية يترك الفنان خلالها قريحته لكى تجوب آفاق الإبداع .. بل ربما لكى تنحدر إلى أحط المستويات في نظر مواطنيه (كا حدث عندما استحدثت المدارس الفنية التأثيرية أو الوحشية أو التجريدية ثم السيريالية ) ولكن الحكم في النهاية إلى حركة الإبداع عامة .. وإلى مدى ما يضيفه الفنان إلى التراث الإنساني من عناصر الثراء الفنسي الشكلي أو العقلاني ، وربما \_ كا هو حادث الآن \_ من عناصر الغرابة والخروج عن المألوف مما أسميناه مجازا بالتجديد !

المهم في كل الأحوال هو الإخلاص في البحث والممارسة دون أن نضع في اعتبارنا ما قد يصل إليه عملنا أو ما قد تتبلور عنه أبحاثنا الفنية ، وكثيرا ما كانت الصدفة وحدها هي العامل الأساسي في خلق هياكل فنية وعلمية خالدة .

#### حماية الحيو انات

وإذا كنا نورد اليوم فنانا كدافيد شبرد حقق من المجد الفنى والثراء المادى ما لم يتحقق لغيره من الكثيرين ممن سبقوه أو عاصروه ، فهو مثل نابض بالحياة للفنان المخلص الذى يتأثر بالحياة والطبيعة وينهل من مواردها الإلهامية ، كما يؤثر فى مجتمعه ويضفى عليه لمساته الفنية الواعية .. كما أنه يسعد وجدانيا بعمله وإبداعه ، وفى نفس الوقت يكون مركز إشعاع ومبعث سعادة للملايين من البشر! فالانطوائية فى مجالات البحث فى هذا العصر (عصر الشموليات وسرعة التأثر والتأثير) لم تعد مثار إسعاد أو محل إفادة حتى للباحث أو للفنان نفسه! لأن عناصر السعادة والإسعاد تخطت حدود الإشباع الخاص إلى عناصر أخرى من أهمها المال والشهرة والذيوع . ولعل تلك العناصر هي فى حد ذاتها أقوى الدوافع إلى الإجادة والاستمرار! وإن كان هذا هو رأى كاتب هذه السطور ، فليس بالقطع — هو الرأى الوحيد!

#### عناصر الثراء الفني

ومما هو جدير بالذكر أن دافيد شبرد بثرائه السواسع وشهرته المتألقة كفنان جماهيرى ، لا يمكن بأية حال من الأحوال أن يكون هذا الثراء التجارى من أعماله ، سببا فى إنقاص قيمته كفنان مبدع له سمعته ووزنه الفنى الرفيع ، فليس من المستساغ فى عالمنا المعاصر أن يظل الفنان قابعا فى صومعته ، ليعمل فى انطوائية وتجرد ، وأن يخلط دمه بألوانه في صمت رهيب بعيدا عن مجتمعه ، ومحروما من أضواء الشهرة والذيوع حتى يقال عنه إنه فنان لا يعنى بالمال .. أو أنه لم ينزلق إلى الكسب المادى متخذا فنه سلعة يتاجر بها !

لذلك نرى أن دافيد شبرد يرد على التساؤلات بشأن ثرائه الواسع قائلا: « وهل لا بد من حياة البؤس والفاقة لكى أبرهن على أنبي فنان ؟! » .

حقيقة ، أن دافيد لم يبتكر مدرسة فنية كمنهاج أكاديمي



وفناننا الذي أصبح نجم الفن والإعلام كما أصبح مرجعا وخبيرا في كل ما يتعلق بغابات أفريقيا وحيواناتها من أصدقائه .. نراه \_ كعرفان بالجميل \_ يهتم بتأسيس الجمعيات العلمية التي تهدف إلى الحفاظ على الحيوانات الإفريقية وتعمل على حمايتها من الأخطار والانقراض ، ويعتبر أن تأمين سلامتها وإسعادها هو أهم أهدافه في السنوات الأخيرة . وبلغت مساهماته في هذا المجال مئات الألوف من الجنيهات ، و يفسر دافيد تصرفه هذا بأنه رد ووفاء لدين في عنقه لأسرة الحيوانات الإفريقية الوادعة ! وأن ما يفعله من أجلها حاليا هو وفاء ضئيل لعطاء كثير .

و يحدثنا عن هذا العطاء الذي حظى به من رسمه لحيوانات الغابة الإفريقية فيذكر أنه أقام أحد معارضه عام ١٩٦٩ في ( جوهانسبرج ) بجنوب أفريقيا ، و كالعادة ، فقد تم حجز جميع لوحات المعرض مقدما قبل الافتتاح .. ولكن الغريب في الأمر أن اللوحة الواحدة كان يحجزها أكثر من عشرين

شخصا فى وقت واحد . ولم يجد الفنان أمامه إلا أن يبيع لوحاته بطريق القرعة لسعداء الحظ الذين يفوزون فى عملية الاقتراع ، والذين دفعوا برضى وعن طيب خاطر مئات الألوف من الجنيهات ..

## التفاعل والوفاء

ولعلنا نتساءل عن العناصر التي جعلت للوحات دافيد هذا الصدق الجمالي في الطبيعة الأفريقية تلك التي حولت لوحاته إلى نافذة مضيئة تطل على الجمال الأفريقي الساحر . إننا نلحظ في أعماله تلك الأصالة الخيرة ، والنظرة الواقعية المفعمة بالتعاطف والحب والإعجاب ، فنرى الجمال الشكلي متمثلا في صورة بصرية متلائقة ، بجانب الجمال الفني بعوامله ومقاييسه المحسوبة بدقة وكفاءة نادرة ، وازدواج هذين العاملين يقودنا إلى قضية الفن عموما نادرة ، وازدواج هذين العاملين يقودنا إلى قضية الفن عموما



عندما تتفاعل الأشكال بالمضمون الحسى وترتبط بالوجدان وبشفافية البصيرة عند الفنان .

وقضية الجمال في حد ذاته عندما يصبح عملا فنيا فهذا موضوع آخر . وهناك نظرية في ( علم الجمال ) تقول : « ليس كل ما هو جميل يعتبر عملا فنيا ، ولكن كل عمل فني جميل » .

وقد استطاع دافيد شبرد بأن يصوغ مكامن الجمال الشكلى فى إطار فنى رائع! تلك هى عوامل نجاح أعماله ، بعيدا عن طلاسم النظريات الفنية أو التعبيرات المتخصصة المبهمة! ويرجع ذلك إلى حبه \_ غير المحدود \_ للطبيعة الأفريقية . فطالما رأينا العديد من اللوحات التسجيلية عن أفريقيا لغيره من الفنانين والباحثين والمغامرين ، ولكن الكثير منها لم يترك فى النفس أثرا أو ميلا إلى الإعجاب والتأمل ، فكانت أشبه بالمعادلات الحسابية أو النظريات العلمية أو المراجع الوثائقية . لأنها افتقدت لمسة الحنان ونظرة الحب والشعور بالتعاطف . بينها نرى أن دافيد \_ وقد تفاعل الجمال الذي أدركه وافتين به كهدف فى حد ذاته ،

وأصبحت لوحاته وسيلة للتغنى بهذه المشاعر النبيلة الفياضة . فلم يذهب إلى أفريقيا بهدف عدوانى . . أو بنظرة متعالية مدفوعا بأحقاد بيئية أو عنصرية متسلطة ، لذلك ، نرى أن الفنان يؤدى رسالته المثالية وهي : الإحساس والرغبة والانفعال ، ثم التفاعل والاستيعاب والاقتناع . . ثم الإيمان والصدق والعطاء !

ذلكم هو دافيد شبرد ... الذي يمارس اليوم قصة الوفاء لملهمته الجميلة أفريقيا .. ويطلق عليها القارة المضيئة .

لعله أن يزيل من الأذهان تلك التسمية المجحفة : القارة المظلمة أو القارة السوداء . .

وفى قصره الفسيح ، وبين الخمائل المترامية الزاهرة ، تتخللها الجداول البراقة والبحيرات الناعسة فى ربوع الريف البريطانى الوادع ، ينظر الفنان إلى الأفق الجنوبي صوب القارة المضيئة الساحرة ، ثم يقول فى صوت خفيض أشبه بالهمس أو المناجأة :

أرجو أن تبلغ أصدقاءك يا « جامبو » بأنني أعترف بفضلكم جميعا على ، وفيما بقى من عمرى ، سأرد لكم الجميل!

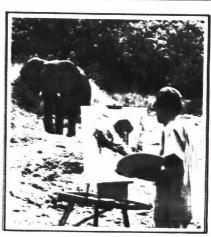

لقد توثقت عرى الصداقة بين دافيد شرد وأصدقائه من الصوارى سكان الأحسراش الأفريقية ، فلا غرو أن نراها وقد ألفته كم الفها ... يقم ينها وسط لوحاته وأدواته وكأن الغابة كلها مرسم لإبداعاته التي حملت منه فنانا عالميا مرموقا تحصص في رسم حيواناته المجبة إلى نفسه .. إنه ينغني بحملطا لدرجة العشق والهيام !



# عندما يحلق الفنان فحد الأطياف الوردية



مدام دی بمبادور ( إحدى لوحات فرانسوا بوشيه ) وقد رسم لها العديد من صورها الشخصية

منذ أن استقدم الملك فرنسيس الأول رسام إيطاليا الأشهر ليوناردو دافنشي عام ١٥١٦ ، أصبح الاهتام بالفن وإكبار شأنه من أهم تقاليد البلاط الفرنسي والأرستقراطية الباريسية المترفة .. على أن معظم الآثار الفنية ذات القيمة التي ظهرت في فرنسا خلال القرون الثلاثة التي سبقت الثورة ، كان من إيطاليا أو من بلاد الشمال الأوروبي ولا سيما ما يعرف بالأرض الواطئة (هولندا وبلجيكا حاليا ) ، أو مسلوباً باعتباره من غنائم الحرب .

وفى القرن الثامن عشر ، عمت ظاهرة رائعة مثلت نهضة فنية تتسم بالفتنة والطلاوة والرومانسية الحالمة .. ساهم فيها مجموعة من الفنانين العظام هم خير من أنجبتهم البلاد

الفرنسية .. وقد أوقفوا معظم أعمالهم للبلاط والعائلات الحاكمة والأسر الموسرة . فكان طبيعياً أن تتصف أعمالهم بالرونق والبريق مما يتفق مع هذه النزعة المرفهة في ظلال النعمة وأروقة القصور وفاتنات المجتمع الباريسي المتأنق .

وقد عرف هذا الأسلوب الفنى باسم (الروكوكو)، وهذه التسمية مشتقة من كلمة (روكاى Rocaille) الفرنسية، ومعناها النقوش القوقعية الشكل. وظل الفنانون يحلقون فى الأطياف الوردية مع الجمال المثالى الغارق فى السرف والترف والأبهة .. وكأنهم ليسوا على الأرض. بعيدين كل البعد عن واقع الحياة وتجاربها، وظهر فنانون عظام على أكبر جانب من المهارة التقنية من أمثال واتو وفراجونار

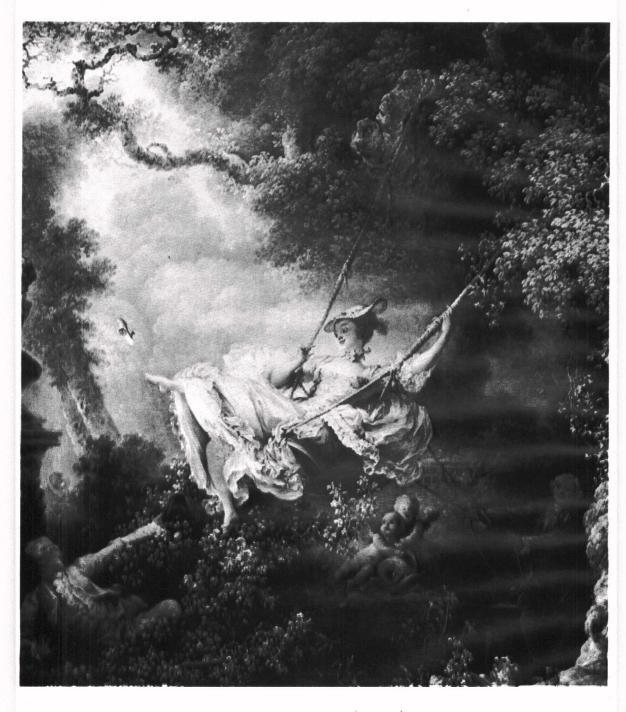

الأرجوحة ( جان أونوريه فراجونار ) رسمها عام ١٧٦٧ .



أنطوان واتو ( أحد أقطاب الروكوكو البارزين ) .

وبوشيه وغيرهم وصارت نماذجهم أقرب إلى البريق والرونق المصنوع ، فجاءت أشبه بالدمى الجميلة أو جنيات وفاتنات الميثولوجيات الإغريقية والرومانية ، وشهد عصر لويس الخامس عشر والسادس عشر ومدام دى بمبادور ومارى أنطوانيت ، هذا التحليق الفنى الرومانسى فى فرنسا .. وبذلك انفصل دور الفنان عن مسيرة الحياة الفكرية والشعبية فى البلاد .. فكان لا بد من وقفة صارمة فى وجه هذا التيار المترف لتصحيح المسار ..

فلما تبدت فى الأفق بشائر الثورة الفرنسية .. ظهرت موجة وطنية تزعمها فنان شاب هو (لويس دافيد) ، عادت إلى المناهل القومية التاريخية ، ولا سيما بعد أن جرت فى إيطاليا حينذاك حذ يات أسفرت عن اكتشافات أثرية

هامة من الأطلال والتماثيل الرومانية القديمة .. فألمبت هذه الاكتشافات التراثية مشاعر الفنائين ، وانتشر بينهم التهوس بالفن الكلاسيكي الرصين .. وأخذ دافيد ينقب في التاريخ الروماني عن الموضوعات التي تؤازر الثورة وشعاراتها وأهدافها الوطنية .. فأخرج لوحات كانت بمثابة البعث القومي للشعب الفرنسي الذي انفصل عن الفن بنزعة الأستقراطية منذ زمن بعيد .. ولكي يبرهن الملك لويس السادس عشر على مشاركته للشعب في مشاعره اشترى من دافيد إحدى لوحاته الشهيرة التي أسماها (قسم الإخوة هوراس) . وهي مستلهمة من أحد المواقف الوطنية في تاريخ الرومان . وهنا نرى كيف أن الملك ــ لأول مرة في التاريخ ــ يتملق الفنان ويحس بتأثيراته الوجدانية على جموع الشعب !

.... وتدور عجلة الزمان ... ويتربع ( دافيد ) على عرش الفن في فرنسا بعد أن احتضنته الثورة وأصبح عضوا بارزا في الجمعية الوطنية وأحد أعضاء محكمة الثورة عام ١٧٩٢ .. ويمتد نفوذه إلى باقي الدول الأوروبية .. ويفرض مذهبه الفنى الجديد الذي أسماه ( بالكلاسيكية الجديدة ) على جميع فناني عصره .. ويصل من السطوة والنفوذ إلى حد أنه جعل الفنانين الفرنسيين يحسون أن المقصلة فوق رقابهم ما لم يهتفوا بسقوط ( الروكوكو ) وبحياة الكلاسيكية الجديدة .. وهكذا قضى على أجمل المدارس الفنية التي الجديدة .. وهكذا قضى على أجمل المدارس الفنية التي والتأتي الرومانسي الحالم . وخلف لنا ذلك العصر روائع والتأتي الرومانسي الحالم . وخلف لنا ذلك العصر روائع خالدة تحتل أروقة المتاحف العالمية موقعة بأسماء أساطين الركوكو من أمثال : واطو ــ ريجو ــ بوشيه وفراجونار ..

.. فلنتأمل سويسا رائعسة فراجونسار النسى أسماهسا ( الأرجوحة ) ولوحة ( واتو ) الذى أسماها العيد . وبعد لحظات .. سنحس أننا نحلق مع الفنان فى الأطياف الوردية !

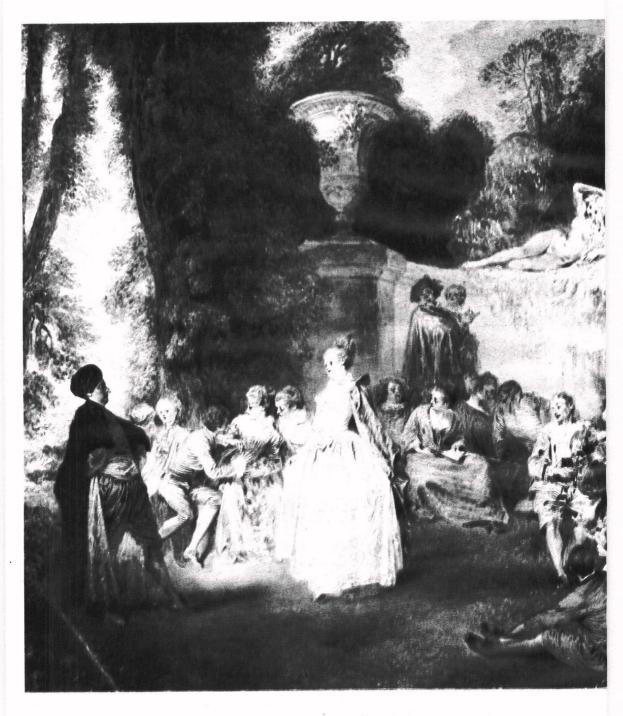

العيد ( من أشهر لوحات واتو ) رسمها عام ١٧٩٩

## سارة ... اسطورة العصر

## بين التألق .. وجنون العبقرية

كثيرا ما حظيت اللوحة بشهرة غامرة طبغت على شخصية الفنان ومكانته في التاريخ .. وعلى سبيل المثال فإن لوحات : الجيوكوندا ، والجيرنيكا ، ومارى أنطوانيت ، ومدام دى بمبادور ، ومدام ريكامييه وغيرها ، قد ذاعت حتى لا نكاد أن نذكر أو نتذكر اسم مبدعها ، وذلك لأهمية موضوع هذه اللوحات عالميا ، أو لأن التاريخ قد ركز على الشخصية التي رسمها الفنان مستلهما تلك المكانة المرموقة الجديرة بأن تكون موضع التسجيل والإبداع الرفيع .

ومن هذه الشخصيات الفذة التي استلهمها الفنانون في أعمالهم ، سارة برنار ، نجمة المسرح العالمي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأو ائل القرن العشرين . كانت ظاهرة فذة في عالم التمثيل والإلقاء والثقافة والأناقة والجمال والمغامرات . ومن أسعده الحظ وعاش عصرها ، أو استمتع بأدائها المسرحي ولو مرة واحدة ، أو شهد موكبها عند الاستقبال أو الترحال في أي عاصمة من العواصم التي كانت تفتح له ذراعيها بالترحيب والتكريم ، أو من أتيحت له الفرصة وكتب دراسة واعية عن شخصيتها أو نقد أعمالها .. كان يقول دائما عن إيمان بما يقول : إنها ولدت قبل عصرها برنار ) — وهذا اسمها — أو سارة برنار — وهو الاسم الذي اشتهرت به — أكثر مسارح فرنسا بل وأوروبا كلها ، جرأة وتطورا وأخذاً بأسباب المستقبلية والتقدم ، ولذلك عرف عصرها في التاريخ بالعصر الذهبي للمسرح العالمي !

كانت سارة برنار أشهر نجوم المسرح الفرنسى على الإطلاق .. وقصتها طويلة ، طويلة مثيرة .. حتى أصبحت مل الأسماع والأبصار على مدى نصف قرن تربعت خلاله على عرش الأضواء والتألق . و لم تكتف بأمجادها الأوروبية آنذاك ، بل رحلت عبر الحيطات إلى الدنيا الجديدة \_ إلى



كانت سارة محور اهتام الإعلام والفن والصحافة فى أوائل هذا القرن .. وكثيرا ما احتلت صورها أغلفة أشهر المجلات العالمية .. وهذه هى إحداها على غلاف مجملسة L'illustration كبرى المجلات الفرنسية آنذاك .

الأمريكتين \_ مبتدعة أسلوبا مسرحيا جديدا يجمع بين الشاعرية والإثارة .. كما سحرت ألباب الناس بطريقتها الرائعة في إلقاء الشعر والمأثورات الأدبية العالمية بصوتها الموسيقي الشجى الدافى !

وتبارت الأقلام في وصف فاتنة الجماهير: قلب مستعر يذيب جليد القارة المتجمدة \_ كأنها علم خفاق وقد تحولت جموع الناس إلى جيش يلتف حوله يحيونه و يمجدونه \_ بغاء جميل الألوان فاتن الأوصاف في قفص ذهبي صيغت أسلاكه





الفنان الهامم ليباج .. وقد اقترن اسمه باسمها لعدة سنوات :

من خطوط الطول والعرض من حول الكرة الأرضية \_ إذا سارت خفقت القلوب على وقع أقدامها وهي تتهادى فى مشية لولبية حالمة تثير الحواس الخمس عند الرجال والنساء على السواء \_ يداها قد خلقتا لتحتضنا قلوب البشر وتستقبلا ملايين المعجبين فى أنحاء المعمورة \_ وجه معبر ساحر متكبر وعينان واسعتان نافذتان فى لون البحر ولكنهما تحتويان على أسرار أعمق من كل البحار! هذه هى سارة برنار!

كانت إذا رحلت فى إحدى جولاتها الفنية إلى أحد الموانى ، استقبلها الناس رجالا ونساء بالزهور والرياحين والهتاف وصنعوا لها مناديلهم المطرزة بساطا تسير عليه حتى تستقل عربتها المذهبة التى تصنع خصيصاً لها ، وتتحول المدينة المضيفة إلى مهرجانات رسمية وشعبية لتكريم ( المعجزة ) كما كان يطلق عليها !

عندما همت سارة بالانحناء أمام قيصر الروس عندما دعاها إلى قصره ذات مساء ، منعها القيصر قائلا : « لا يا سيدتي .. هذا واجب عليّ وأنا أحظى بلقاء سارة برنار » !

و هكذا كان يفعل الملوك والقياصرة وهي في ضيافتهم الخاصة محاطة بالإعجاب والتقدير .

وكان مشاهير الأدباء والشعراء والفنانين ، يتبارون في التقرب إليها ونظم القصائد ورسم اللوحات من أجلها . وممن شغفوا بها حبّا وهياما أديب فرنسا الأشهر (بير لوى) وشاعر إنجلترا الكبير (أوسكار وايلد) ، أما (فيكتور هوجو) فكان أن كتب لها مسرحيت الشهيرة (روى بلاس) التي كانت حديث العالم وقتها ، وقد رحلت إلى كثير من دول العالم برفقة (هوجو) بناءً على طلب شعوب تلك الدول ..

ومن هؤلاء الذين اقترن اسمهم باسم هذه الفاتنة الأسطورية ، رسامنا الفرنسي ( ليباج ) واسمه الكامل : جول با ستيين ليباج ، فقد رسم لها عدة لوحات لصورتها الشخصية في أوضاع مختلفة .. لكن أشهرها جميعا هي تلك اللوحة الرائعة التي يراها قراؤنا على الصفحة المقابلة ، وقد كتب الفنان في أعلى الصورة : إلى سارة برنار \_ جول باستيين ليباج \_ ١٨٧٩ . وما أكثر ما أذيع عنهما من قصص وروايات رواها من عاشوا في عصرها .. ولكن مثل هذه الروايات قد أذيعت عن العشرات والمات من الشخصيات المرموقة في عصر سارة .. و لم تقتصر على المفكرين والفنانين فقط ، بل وعن الملوك والحكام والقادة العسكريين وغيرهم من رجالات المجتمع الأوروني والأمريكي الكبار ..

وقد نشر مؤخرا فى باريس مُجلد يحوى أسماء كبيرة للعشرات من هؤلاء ، من بينها : ألفونس الثالث عشر ملك أسبانيا ، وفرانسوا جوزيف إمبراطور النمسا ونابليون الثالث إمبراطور فرنسا ، وفردينان فوشيه قائد جيوش الحلفاء فى الحرب العالمية الأولى ، وغيرهم كثيرون .

وحلت نهاية تلك الرحلة المثيرة .. ورحلت سارة برنار عن عالمنا فى ٢٦ من مارس عام ١٩٢٣ وودعتها فرنسا عن بكرة أبيها تها تودع عظماء التاريخ ..



سارة .. رائعة الفنان الفرنسي جول ليباج ، وقد أهداها هذه اللوحة عام ١٨٧٩



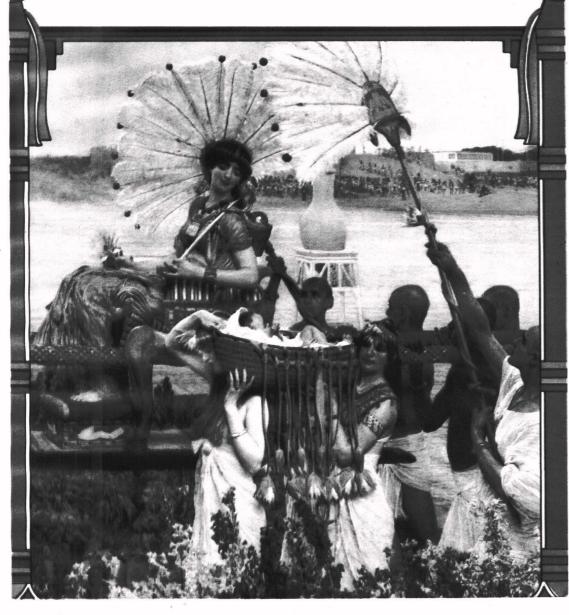



سير لورانس ألما تاديما ( صورة رسمها لنفسه عام ١٨٩٦ ) .

افتعال أو تصنع أو تقليد ، وحينئذ يكون إنتاجه فنا حالصا ليس في ذلك شك ..

ومما حدا بى إلى أن أسوق هذه التقدمة ، أننا بصدد الحديث عن فنان من ألمع فنانى التاريخ وأكثرهم نصيباً من الشهرة والتألق .. ومع ذلك ، وبالرغم من أنه عاش فترة التحولات الخطيرة في النصف الثانى من القرن الماضى وأوائل القرن العشرين ، إلا أنه لم ينزع إلى أى من المدارس الفنية المستحدثة التي توالى ظهورها في تلك الفترة الخطيرة .

إنه الفنان ، هولندى الأصل ، بريطاني الثقافة والإبداع والانتساب العضوى حتى أصبح يمثل الفن الفيكتـورى البريطاني في القرن التاسع عشر أروع تمثيل ، إنه لورانس ألما تاديما . Sir Lawrence Alma Tadema .

وعندما استعرضنا سويا روائع الفنانين الإنجليز على هذه الصفحات ، قلنا إن الفن البريطاني ــ بصفة عامة ــ كان منتزما كطبيعة الإنجليز أنفسهم .. و لم يكن من اليسير أن

عندما نتدارس روائع الفن العالمي من خلال إبداعات الفنانين العظام ، نرى أن القرن التاسع عشر كان أكثر فترات التاريخ از دحاما بتحولات المسار الفني وظهور المدارس والتغيرات الجديدة المتعاقبة ، وما إن حل النصف الثاني من ذلك القرن حتى وجدنا سيلا من النزعات المستحدثة : التأثيرية وما بعدها من الأساليب التعبيرية والرمزية والمستقبلية والوحشية . ثم ظهرت مع مطلع القرن العشرين الأساليب ذات الطابع الخاص ، أو بمعني آخر ، طغت شخصية الفنان وعالمه الخاص على حركة الإبداع ، وبذلك بدأت مرحلة (الفن للفنان) ، وتوالت عوالم التكعيب واللاشعور والأحلام وغيرها من الأبحاث الذاتية الغارقة في واللاشعور والأحلام وغيرها من الأبحاث الذاتية الغارقة في الفردية . .

وقد يُظن أن هذه الاجتهادات والتسابق الفردي اللاهث كانت هي طابع المناهج الفنية عند جميع الفنانين في مختلف أنحاء المعمورة .. وهذه فكرة خاطئة ــ وإن كانت ترسخ في أذهان الكثير من الفنانين ذوي الثقافات المحدودة ـ لأن أي بحث في أي فرع من فروع المعرفة يحمل بصمات صاحبه ، يدخل في تاريخ الفكر الإنساني ، ولكن ليس بالضرورة أن يفرضه على غيره ممن يعنون بنفس اهتمامه .. فمدارس الفن كلها \_ قديمها وحديثها \_ تسير في خطوط متوازية ، وتكون بمثابة روافد لنهر الإبداع الكبير .. ولكل فنان حقه في حرية إختيار أسلوبه ومنهجه الذي يحسه ويرتضيه لنفسه .. وليس في الفن قديم أو حديث أو متخلف أو متطور ، طالما كان تعبيرا مخلصا صادقاً جادا معالجا بتقنيات فنية واعية مدروسة .. لأن الصراعات في هذه النزعات المستحدثة ما هي إلا اجتهادات في طريقة الأداء ( التكنيك ) ، أما المضمون الذي تحتوى عليه الفنون ، فهو ذات الفنان وثقافته وتأثراته ونفسيته وفلسفته وقناعتم ورؤيته الخاصة .. يعبر بها بأى أسلوب وبأية طريقة دون



لورانس ألما تاديما ( ١٨٣٩ – ١٩١٢ ) ، أبدع هذه اللوحة عام ١٨٨٣ وهي تمثل كليوباترا في سفينتها الملكية حالسة على عرشها في انتظار وصول مارك انطونيو عام ٤١ ق.م وهو يبدو متأهبا للنزول مــن قاربـه الــذي اســتقله من سفينته الحربية إلى سفينتها الملكية قريبا من الشاطئ الشرقي للبحر الأبيض المتوسط .

فرنسا أنذاك دون أن ينبع التجديد من داخل الفنانين أنفسهم ، ولذلك رأينا لورانس ألما تاديما « اسمه الهولندي الأصلى ألما تاديما ، وقد أضاف إليه اسم لورانس عرفانا بفضل الوطن البريطاني الجديد » رأيناه ملتزما أشد الالتزام بأسلوبه الواقعي الطبيعي دون أي شطط أو لجوء إلى المعالجات التأثيريـة أو التجريديـة أو غيرهـا .. بـل إنـه أقــرب إلى الكلاسيكيات الجادة الرصينة وجماليات الفنون الأكاديمية الرشيقة ، بل أضاف إليها رقة ودقة وتأنيا في رسم التفاصيل

والدقائق المذهلة .. ومن شدة ولعه برسم المسطحات

اله خامية الملساء بواقعية معجزة ، أطلق عليه اسم Marble

يقتفي هذا الفن أثر النزعات الحديثة التي كانت تتمركز في

ولكن ما يميز فناننا من بين عباقرة الفنانين الكبار ، هو ميله إلى دراسة قصص التاريخ القديم ، وبخاصة حياة الإغريق والرومان والفراعنة .. حتى إنه في عام ١٨٦٣ ، حصل على الجائزة العالمية ( الميدالية الذهبية ) عن أحد معارضه الخاصة التي عرض فيها خمسا وعشرين لوحة تمثل الحياة الفرعونية .. وما زالت هذه الروائع تعتبر مرجعاً فنيا تاريخيا لتجسيد الواقع الفرعوني في أروع صورة عرفها تـاريخ الفــن الحديث . وعندما سئل الفنان عن سبب شغفه بالجمال الفرعوني وتسجيل الحضارة الفرعونية ، كانت إجابته الشهيرة : « إن أول ما يلقن للطفل في دراسته عن الحضارات الأولى هو

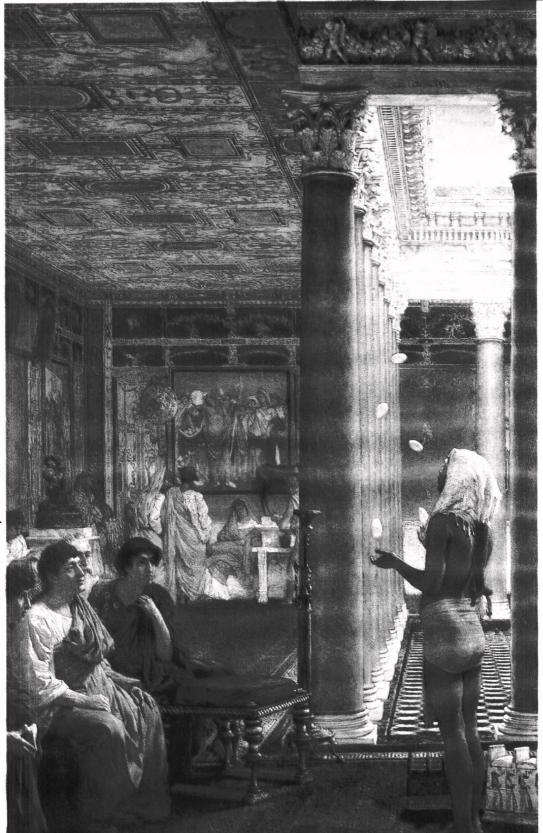

الحاوى المصرى في أحد القصور الرومانية في بومبي .. رسم تاديما هذه اللوحة عام ١٨٧٠

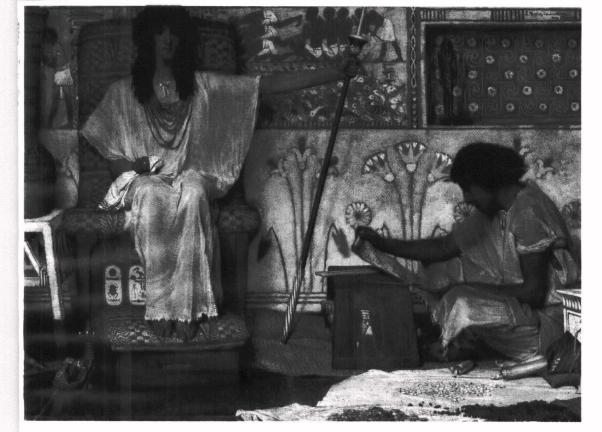

وزير فرعـون : إحدى روانع تأيما عـام ١٨٧٤ وقد عوضت في نفس العــام بالأكاديمية الملكية بلنـــدن ، وكانت موضع دراسة ومنار إعجاب من المحافل الفنية والتاريخية والمهتمين بعلم المصويات والحضارات القديمة

الحضارة المصرية القديمة ، بل إننا كلما درسنا منابع العلم أو الفن ، وجدنا أن هذه المنابع ما هي إلا روافد لنهر النيل العظيم حيث ظهرت الحضارة الفرعونية كمنارة لحضارات العالم الأخرى !» . وجذه المناسبة ، نرى أنه مما يدعو إلى العجب أننا \_ في مصر \_ لم نفكر في أن نصدر مجلدا فنيا عن هذه الرواتع الفرعونية التي تتناقلها محافل العالم أجمع وتحتفظ بعضها ( أصول اللوحات ) أو بنسخ مطبوعة منها ! وعلى المسئولين \_ كرسالة قومية ووطنية \_ أن يعملوا على المسئولين \_ كرسالة قومية ووطنية \_ أن يعملوا على وتاريخية على أكبر جانب من الدقة والروعة والقيمة الفنية والتاريخية ، وأعتقد أن هذا سهل ميسر . . فما زالت أعمال تاديماً عن تاريخنا الفرعوني تحتل مكانها ومكانتها في متحفه الذي يحمل اسمه في قلب العاصمة البريطانية لندن .

نعود إلى لورانس ألما تاديما فنجد أن إبداعاته عن فنون الحضارات القديمة ، قد رفعت من شأنه كفنان عالمي يعيش في العصر الحديث بعد أن تلاشت إبداعات العمالقة في عصور النهضات الفنية التاريخية ، وحصل على الجائزة الذهبية الكبرى مرات عديدة كان أولها عن معرضه الفرعوني في عام ١٨٦٣ ، و آخرها في أوائل هذا القرن عام ١٩٠٦ .. و لا غرو أن استأثر لورانس ألما تاديما بمتحف لأعماله يحمل اسمه الشهير في العاصمة البريطانية .. ويعتبر متحفه هذا مزارا فنياً عالمياً بجانب المتاحف الكبرى التي تحوى آيات العبقرية الإنسانية عبر عصور التاريخ .

.. ولنتأمل سوياً ملامح فنه الرومانسي الرائع الجميل .. ولنتمثل في أذهاننا جماليات الفن التشكيلي .. التي هي أولا وأخيرا لمسة حانبة متألقة في وجدان البشرية!

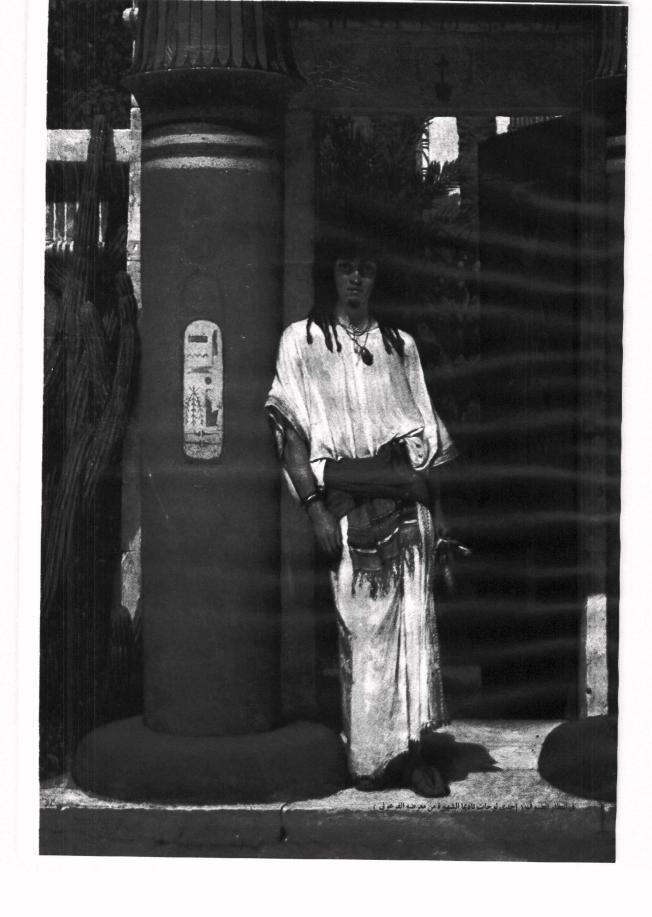



# مثالية الفن بين الجمال والجلال

جاد أوجست دومينيك أنجر .

بين الجمال والجلال .. كانت معارك الإبداع في ذلك العصر الفنى المتألق .. عصر تربع فيه الفنانون على عرش الحركة الفكرية الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر وطوال القرن التاسع عشر ، بل تعدى نفوذهم إلى مجالات السياسة والحكم وتغيير مجرى الأحداث التاريخية والاجتاعية وقيادة الشعوب ! حتى أننا رأينا .. في سنوات الثورة ... أن لويس السادس عشر ملك فرنسا يتقرب إلى الفنان ( دافيد ) ليبرهن للشعب على مشاركته في مشاعره الوطنية ، بعد أن ليبرهن للشعب على مشاركته في مشاعره الوطنية ، بعد أن انتهج الفنان أسلوبا ذا موضوعات وطنية تراثية مستمدة من الأيدلوجيات التاريخية الماضية والمثيولوجيات الإغريقية الماضية والمثيولوجيات الإغريقية متى الرومانية وظل دافيد يقود الحركة الفنية الكلاسيكية حتى مات عام ١٨٢٥ بمنفاه في بروكسل بعد أن تقوض حكم نابليون و نفى إلى ( سانت هيلانة ) .

وهنا يظهر آنجر ( .١٧٨ – ١٨٦٧ ) على مسرح الأحداث ، متزعما حركة الإبداع بعد وفاة أستاذه دافيد ، وبذلك أصبح زعيم الفن الكلاسيكي في فرنسا كلها . و لم يشذ آنجر عن مبادئ أستاذه في تمسكه باستخدام اللغة

الكلاسيكية ، وباعتبار أن ( الرسم ) هو الأساس فى فن التصوير وأن اللون أمر ثانوى يكاد يمكن إغفال حسابه .. ولكن الاختلاف الجوهرى كان يكمن فى إيمان ( دافيد ) بالجلال .. أى الجمال الرياضى المتمثل فى النحت الإغريقى الرومانى . أما ( آنجر ) الذى تأثر برافاييل ( أحد أقطاب عصر النهضة الإيطالى الأفذاذ ) . فكان يؤمن بجمال الأشكال الطبيعية المحورة تحويرا مثاليا .. ولنقل بعبارة أخرى : إن دافيد كان ينشد الجلال ، في حين كان آنجر ينشد الجمال . على أن كليهما كان يعارض الواقعية ويؤمن بالمثالة !

وما أن أصبح آتجر زعيم الفن الأكاديمى فى فرنسا عام ١٨٢٥ حتى فاق أستاذه فى تشدده ودكتاتوريته فيما يتعلق باتباع تعاليمه بكل دقة ، واستن قواعد ثابتة للفنانين كالسلم لا بد من صعوده درجة بدرجة لكى يصلوا إلى المجد والشهرة : اجتياز الامتحان لدخول مدرسة الفنون الجميلة — قضاء عدة سنوات فى العمل الدائب وفق التعاليم الراسخة المتوارثة — العرض بالصالون الرسمى — الفوز

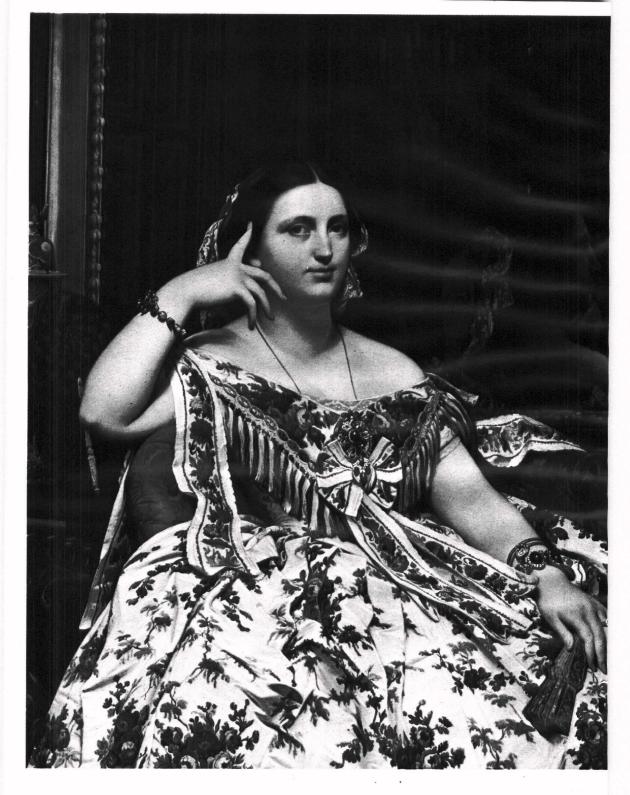

السيدة الجالسة ( مدام موانسييه ) \_ بدأ أنجر في رسمها عام ١٨٤ وظل يغير ويبدل ويصفى عليها اللمسات من حين لأخر حتى عام ١٨٥٥ .. ولم يوقع على اللبرحة باسمه إلا في عام ١٨٩٥ !!

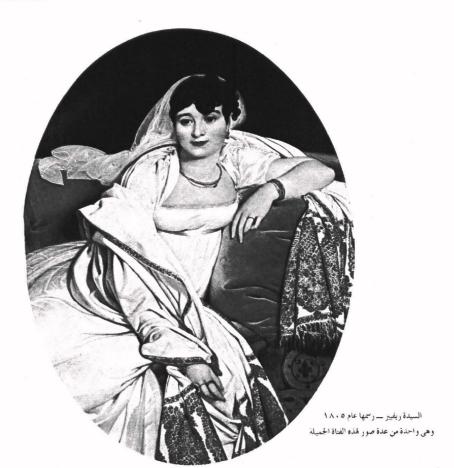

بالجوائز والميداليات البرونزية ثم الفضية ثم الذهبية .. وأخيرا .. الحصول على جائزة روما بالنسبة للقلة المحظوظة من الأفذاذ .. أما تعيين الفنان عضوا بالأكاديمية .. فكان قمة هذا المجد المنتظر ! وهكذا بات من المتعذر أن يعترف بالفنان ما لم يرض عنه رجال الأكاديمية ، وهم المسيطرون على مسار الفكر الفرنسي بوجه عام .

وهكذا ظل آنجر .. يتزعم الحركة الفنية الملتزمة بالقواعد التى وضعها بنفسه ، حتى ظهرت فى أواسط القرن التاسع عشر جماعة متمردة على قواعد الأكاديمين .. أخذ أعضاؤها يفرون إلى قرية صغيرة تدعى ( باربيزون ) يعتنقون الواقعية ويرسمون من الطبيعة مباشرة .. وعرفت هذه المجموعة المتحررة باسم ( جماعة باربيزون ) ، تزعمها الفنان ( تيودور روسو ) الذى تألق هو وزملاؤه بعد ذلك فى عالم الإبداع العالمي الرفيع .

نعود إلى جان أو جست دومينيك آنجر ، فنجد أنه كان

رساما لا يبارى في رشاقة الخط ومتانة البناء ورهافة الحس بشكل ينم عن الأستاذية وروعة الأداء ونبوغ العبقرية .. وأهم ما خلفه لنا الفنان هُو مجموعة من الصور الشخصية برع فيها بشكل معجز .. بما فيها صورته الشخصية كذلك .. ولا يمثل المنظر الطبيعي عند آنجر إلا عاملا مساعداً كخلفية للصور الشخصية التي يعتبرها الأساس في لوحاته ، ولعل اللوحة التي يراها القارئ على الصفحة المقابلة ، وهي صورة ( مادموازيل ريفيير ) خير مثل على خصائص فن آنجر من حيث رشاقة الخط و رصانة البناء و مثالية الجمال .. إلا أن هذه اللوحة قوبلت بالنقد والتجريح من مؤيدي مذهب ( دافيد ) عندما عرضت في صالون باريس عام ١٨٠٦ .

وهكذا كانت حركة الإبداع في عصر كان الفنانون فيه يخوضون معركة سامية لكي يختاروا بين الهدفين النبيلين : الجمال أو الجلال !.

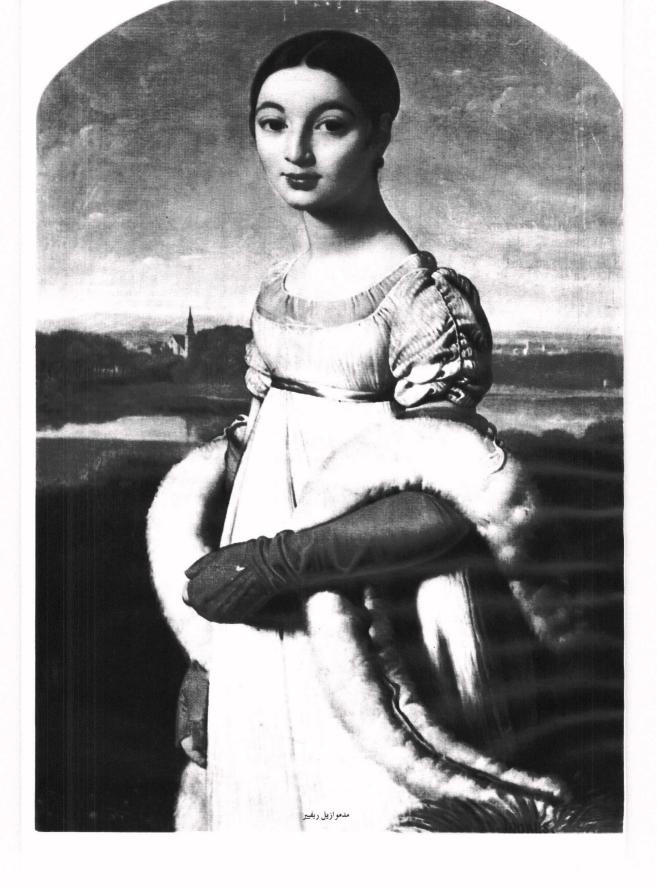

## كلاك آخر بعيدا عن الملاكمة:

# مأساة الانسان المحاصر ٠٠ فك لوحات ساخرة

هنریش کلای .. غیر محمد علی کلای ..

الأول فنان رسم في لوحات ساخرة قصة الإنسان ومأساته في هذه الحياة ولم ينل حظه من الشهرة رغم إعجاب النقاد بأعماله .. أما كلاى الآخر فقصته معروفة مع النجاح والثروة والشهرة !.

« هنريش كلاى » فنان ألمانى سمع عنه العالم بعد وفاته ، ولكنه كان انطوائيا متقوقعا فى حياته لأسباب لم يعرفها أحد .. ولعله كان يعانى \_ لسبب أو لآخر \_ من شعور مأساوى بالمرارة .. شكلت أحاسيسه على تلك الرؤى القاتمة التى اصطبغ بها فنه الساخر . طال به العمر حتى مشارف العقد العاشر ، فقد ولد عام ١٨٦٣ وتوفى نحو عام مشارف العقد العاشر ، فقد ولد عام ١٨٦٣ وتوفى نحو عام أوربا البارزين ، وقد لا يكون معروفا بالقدر الكافى خارج حدود وطنه ، مثله مثل آلاف الفنانين والمفكرين العظام ممن أثروا الانطواء والتأمل فى ملهاة المأساة الإنسانية ومحنة الشيرية !

هذا ما فعله هنريش كلاى .. إذ تعدى واقع مجتمعه ، بل تحدى طبيعة الحياة ومنطق الأشياء .. وابتدع عالمه الخاص المفعم بالأحلام والرؤى والأطياف ، وسيطر عقله الباطن ببراعة على شخوصه الأسطورية التي عبر بها عن رغباته المكبوتة . وكما يقول داروين : إن الأحلام هي خلاصة حياة ونوازع نفسية وجسدية لا تجد متنفسا لها إلا في عالم الموت الأصغر وهو النوم ! فإن الفن يقوم بنفس الدور في الحياة الواعية . ولذلك نرى أن أعمال « كلاى » ليست مجره رسوم ساخرة لمظاهر واقعية ، ولكنها تحليل نفسي لحياة مليئة بالحركة ومفعمة بالحياة والانفعالات المتصارعة . وقد يكون بالحركة ومفعمة بالحياة والانفعالات المتصارعة . وقد يكون الملايين من البشر تشارك الفنان إحساسه بتلك الرؤى الغامضة ، وتعايش عالمه وتنفعل به ويصبح



منطلقا لأحلامهم كذلك!

نشأ هنريش كلاى كأى فنان ذى موهبة فذة ظهرت مبكرة فى سنوات عمره الأولى ، وكان نبوغه فى الرسم حديث أهل بلدته فى وادى الراين ، وألحقه والداه بأكاديمية الفنون الجميلة حيث تتلمذ على فنان ألمانيا الكبير « فرديناند كيلر » الذى عنى به عناية خاصة وأرسله على نفقة الدولة إلى ميونيخ ليتم دراسته الفنية العالية . وكما هو الحال فى جميع المناهج الأكاديمية ، أجاد الأساليب الواقعية الملتزمة وتفوق

فيها على رفاقه وأساتذته ، وعرفت أعماله طريقها إلى المعارض والمتاحف ، وتسابقت قاعات الفن على شراء إنتاجه أولا بأول ، وقد أجمع النقاد حينذاك على أن هذا الشاب سيكون له دور مؤثر في الحركة الفنية الألمانية ! ولا غرو أن نرى لوحات كلاى وهو في تلك السن المبكرة في الفترة بين عامي ( ١٨٨٨ ، ١٨٩٢ ) معروضة في متحف ميونيخ بجانب أعمال الخالدين من فناني ألمانيا العظام . وذاعت شهرته ، بل وتألقت حتى صارت حديث ألمانيا كلها عندما كلف بتنفيذ اللوحات الحائطية الضخمة التي تحكى تاريخ ألمانيا ، وخصصت لهذه اللوحات الرائعة عدة مبان حكومية في ( بادن بادن ) ، واعتبر منذ ذلك التاريخ فنان الشعب الألماني الشهير !

### الانطلاق إلى عالم الرؤيا الخاصة

بعد هذا النصر الكبير الذى حظى به الفنان ، لجأ إلى فلسفة التحول الاجتاعى في الشعب الأوروبي عامة والألماني خاصة : ألم بأسرار التقدم الصناعى وتحول الطاقة من عصر البخار والفحم إلى عالم الكهرباء والصناعة العصرية المتقدمة ، وأخذ يعبر بسخرية لاذعة عن تفتت الكيان الإنساني بين تروس المصانع الصاخبة .. ولجأ إلى الرسوم السريعة الهازئة من سيطرة الآلة على البشر ، ومن تكالب الناس على بناء ( الحضارة ) الحديثة وهم في نفس الوقت يقومون بهدم القيم والسلوك المهذب والترابط بينهم ! وكانت أعماله في معظمها كالرسوم الصحفية النقدية ، تطبع الابتسامة على الشفاة ، ولكنها تترك في الوقت ذاته أثراً عميقاً في العقل والضمير والوجدان .

وما نراه على هذه الصفحات اليوم من رسوم الفنان ، ليس « هنريش كلاى » صاحب اللوحات الحائطية الضخمة في « بادن بادن » ، ولا هو صاحب الأعمال الخالدة في متحف ميونيخ ومعظم المتاحف الألمانية الأخرى ، ولكنه الفنان الفيلسوف الساخر الذي ضاق ذرعاً بمظاهر الحضارة المزيفة ! إن التقيم الفني لهذه الرسوم يصل بها إلى مرتبة اللوحات المتكاملة من الوجهة الفنية ، من



حيث البناء المدروس والخط المنطلق الرشيق والموضوع الهادف والحيوية النابضة . وهي في مجملها بحث رائع من أبحاث « الجروتيسك » التي تتسم بالملهاة الكوميدية ذات الصبغة الإنسانية .

وكثيرا ما نرى الفنان وقد لجأ إلى تصوير المدنية الحديثة على هيئة غابة أسطورية تسكنها الأشباح والشياطين والمخلوقات الممعنة في الغرابة والسخرية ، فهي خليط بين الحيوانات والآدميين .. كما فعل الفنانون اليابانيون في القرن

الثالث عشر ، حيث تميزت تلك الحقبة من تاريخ الفن الياباني بهذه الملامح الخرافية .

وإذا كان هذا التعبير القاسى يبدو غريبا وشاذا من وجهة النظر العقلانية ، إلا إنه تجسيد منطقى من وجهة نظر الفنان لروح العصر الذى غلبت عليه .. سيطرة المادة وتداعى القيم والفضائل وشراسة آلات الحرب والدمار .. ولذلك ، انتهج كلاى نوعاً خاصاً من السيريالية النقدية اللاذعة بأسلوب جماهيرى بسيط وكأنه السهل الممتنع ، فنرى انفعالاته من خلال رسومه قد تثير الضحك ، ولكنها تبعث على الشفقة !

### الفنان وأطياف الغموض

وكأى فنان درس الفن الأكاديمي وتنقل بين (الأتيليهات) الدراسية ، كانت المرأة \_ كمصدر للإلهام ورمز للجمال \_ ممثلة في أعماله كومضة نور بين تراكات الظلام النفسي الكئيب .. فنجد أن كلاي قد أظهر جمالها ومفاتنها في صورة تكاد أن تكون مثالية بمقاييس الجمال الفني والبصرى على السواء .

وقد جنح الفنان إلى معادلات غامضة في رسومه ، فقد صور الحيوانات بشكل جعل المحللين والنقاد في حيرة .. ولكنهم اتفقوا على أن الرمز هو البناء الدرامي ومحور إبداعه بصفة عامة ، وأنه نتيجة منطقية لمعاناته وفلسفته الخاصة تجاه مجتمعه الصناعي ( المتقدم ) !

وبالرغم من أن هنريش كلاى بخيالاته وانفعاله وثورته ونفده اللاذع قد انفرد بأسلوبه المميز ، وأصبح علامة بارزة في مسيرة الفن الألماني الحديث ، إلا أننا لم نعثر في المكتبات العالمية على ترجمة لحياته مفصلة كباقي الفنانين الكبار! وكل ما وصل إلينا عن الفنان لا يعدو أكثر من خمسة كتب هي أقرب إلى ( الألبومات ) المصورة ، اهتمت أساساً بنشر أعماله التي كانت تطبع تباعا في عدة صحف أوروبية شهيرة في أعوام ١٩٢٩ ـ ١٩٢٠ ـ ١٩٢٢ ـ









./.



. ١٩٣٩ . وبعد هذا التاريخ الأخير احتجبت أعمال الفنان ، كما انقطعت صلته بالعالم نهائياً . ويبدو أن إنتاجه الفني كان مثل حياته الخاصة .. يلفه الغموض والانطواء داخل أسوار التأمل والعزلة الموحشة ، ولا شك أن تلك العزلة قد فوتت على الفنان فرصة التألق والانتشار العالمي اللائق بمن لديه مثل تلك العبقرية النادرة !

وفى كتابه الأخير عام ١٩٣٩ كان الناشر \_ فى مقدمته \_ يتساءل عن الأسرار الغامضة التى تلف حياة الرجل .. و لم يستطع أن يورد شيئاً ذا قيمة علمية لاستجلاء بعض

جوانب حياته الطويلة المثمرة ..

ومن مجموع ما كتب عن كلاى فى كتبه الخمسة ، أوردنـا هـذه المعلومـات التـى يراهـا القـارى، على هــذه الصفحات .

ومن عجب أن تاريخ وفاة الفنان .. هو أيضاً لم يعرف على وجه التحديد ! فقد قرأت فى مقدمة آخر كتاب من الكتب الخمسة \_ وقد صدر عن مؤسسة ( دوفس ) بنيويورك \_ أن تاريخ وفاة هنريش كلاى لم يكن أحسن حظاً من حياته نفسها .. كل شيء ينتابه الغموض .. فقد







## موريللو ٠٠ فنان الطفولة المشردة

مكان .. ولا سيما في بلاد الشمال واسبانيا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا . وكانت في كل هذه الدول نهضات ، منها ما كان ( نهضة مبكرة ) في القرن الخامس عشر كما حدث في إيطاليا كان عصر النهضة الإيطالي أو العصر الذهبي في الفن الأوروبي \_ كل يطلق عليه المؤرخون \_ بمثابة الشعلة التي أنارت بصائر الفنانين . . وأثارت خيالاتهم ووجدانهم في كل

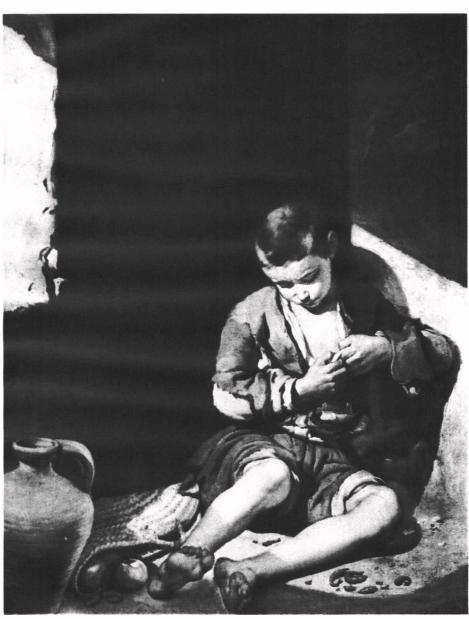

الشحاذ الصغير . الضائعون في المدينة

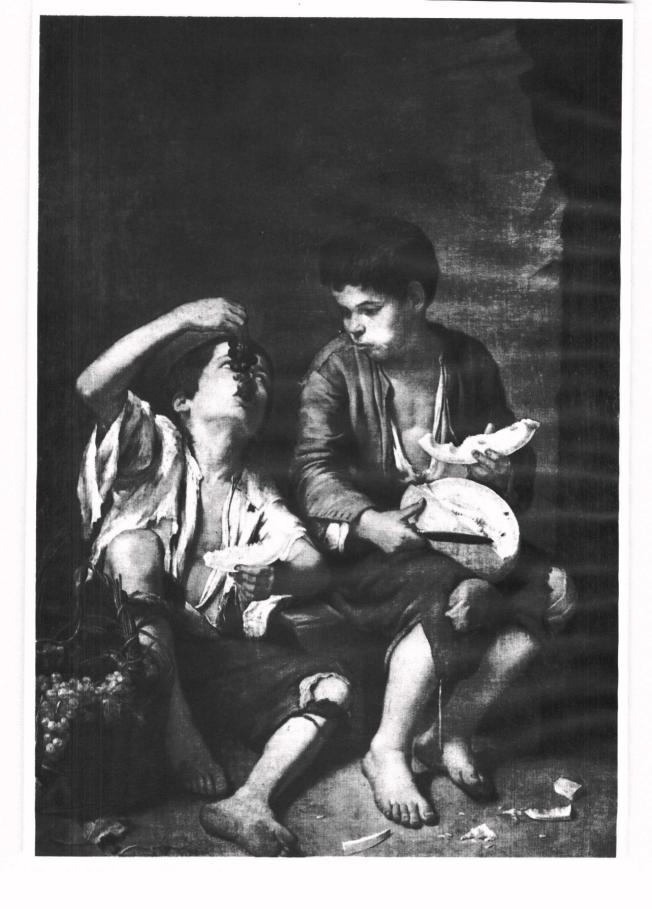

ودول الشمال ( الأراضى المنخفضة و خاصة هولندا ) ، ثم تحولت عصور النهضة هذه فى أواخر عهدها إلى ما يعرف بطراز النهجية ، أى النسج على منوال الرواد الكبار ، والانغماس فى التقليد بنفس أساليبهم ونهجهم ، ورأينا فى مقالات سابقة كيف ظهر فن ( الباروك ) فى القرن السابع عشر ثم طراز ( الروكوكو ) فى فرنسا فى القرن الثامن عشر .

\*\* وفى أسبانيا ظهر فن الباروك فى آخر القرن السادس عشر واستمر حتى أواخر السابع عشر .. وظهر فنانـون عظام من أمثال زورباران وفيلاسكويز وموريللو .. وهو فناننا فى هذا اللقاء ..

ونلاحظ أن الفن الأسباني يحظى بمكانة رفيعة في التاريخ منذ أو ائل القرن السابع عشر بالرغم من أن أسبانيا قد وصلت إلى كونها قوة سياسية واقتصادية عظيمة في القرن السادس عشر .. ولكن إنتاجها في الفن لم يصل إلى هذه الدرجة آنذاك . وجاءتها القوة الدافعة من الخارج كالفن الإيطالي والفن الفلمنكي وبذلك تكوّن الفن الأسباني مستمداً مناهله من هذه الجذور الأوروبية الأصيلة .

ويعتبر موريللو ( واسمه الكامل : بارتولومي استيبان موريللو ) من أشهر الفنانين الأسبان الذين عرفوا في التاريخ ، وقد تفوق بصفة خاصة في رسم الأطفال المشردين وحياة الفلاحين والطبقات الكادحة الفقيرة .. ولا يجب أن نحكم على لوحاته أو أن نقيمها بنظرتنا وحياتنا الحالية ، ولكننا إذا عدنا إلى القرن السابع عشر لوجدنا أن هذه النزعة في معالجة موضوعاته ، ولجوءه إلى رسم الطبقات الكادحة تمثل اتجاها جديداً وظاهرة فريدة في عصره .

\*\* ولد موريللو فى مدينة سيفيل Seville فى أول يناير ١٦١٨ ومات بها فى الثالث من يناير ١٦٨٢ . و لم يغادر مدينته هذه إلا فيما بين عامى ١٦٤٥ ، ١٦٥٠ حيث أقام

بمدريد في تلك الفترة . وكانت اهتهاماته الأساسية هي اللوحات الدينية للكاتدرائيات الأسبانية . وقد رسم أولى هذه المجموعات الدينية في عامي ١٦٤٥ و ١٦٤٦ ، وكانت مؤلفة من إحدى عشرة لوحة ، صارت منطلقاً لشهرته كفنان مرموق .. وقد تأثر بكثير من الفنانين الأوروبيين و لا سيما بفناني بلاد الشمال مثل ( فان ديك ) و ( روبنز ) ، ومن الطبيعي أن يتأثر في بدء حياته بالفنانين الكبار من مواطنيه من أمثال ( زورباران وريبيرا ) ، كما شغف كذلك بروائع عصر النهضة الذهبي الإيطالي في القرن السادس عشر .. ومن كل هذه المناهل والأساليب .. استطاع أن يخرج على عالم الإبداع الراق بأسلوبه المميز .. ولذلك رأى معظم مؤرخي الفن أن النهج الفني لموريللو ذو ملام أوروبية أكثر منه إسباني . وظل فناننا يوالي روائعه عاماً بعد عام ..

وفى سنة ١٦٦٠ أسس أكاديمية الفنون فى مدينته سيفيل وانتخب مديراً لها ، وخرج على يديه المئات من شباب الفن الأسبانى والأوروبى الذين قصدوا تىلك المدينة الصغيرة الوادعة ليتتلمذوا على يد موريللو العظيم . وفى تلك السنوات ، توالت إبداعات الفنان الشهير . ومنها هذه اللوحة التي يراها القارى على الصفحة المقابلة والتي عرفت باسم : بائعة الفاكهة وقد رسمها موريللو فيما بين ١٦٧٠ و ١٦٧٥ .

وقد تناولها الباحثون بالشرح والتحليل بما لا يتسع له مجالنا المحدود .. فلنتأمل أسمال البائعة الصغيرة وانهماكها فى عد نقودها فى كفها باهتمام وبراءة ومسئولية .. ولنتأمل نظرة شقيقها الأصغر وبسمته المرحة اللامبالية .. أما الخلفية الداكنة فقد سلطت التركيز على التعبير السيكلوجي فى قسمات الوجه وأظهرت الفاكهة المبعثرة أمامهما بتناغم . قسمات الوجه وأظهرت الفاكهة المبعثرة أمامهما بتناغم . ضوئى وتوافق لونى معجز .. إنه موريللو .. أحد القمم الشايخة فى تاريخ الابداع !

أما اللوحات الأخرى وهي التي تعالج مشاكل قاع المدينة والطبقات الدنيا فهي علامة مميزة لعبقرية الفنان .

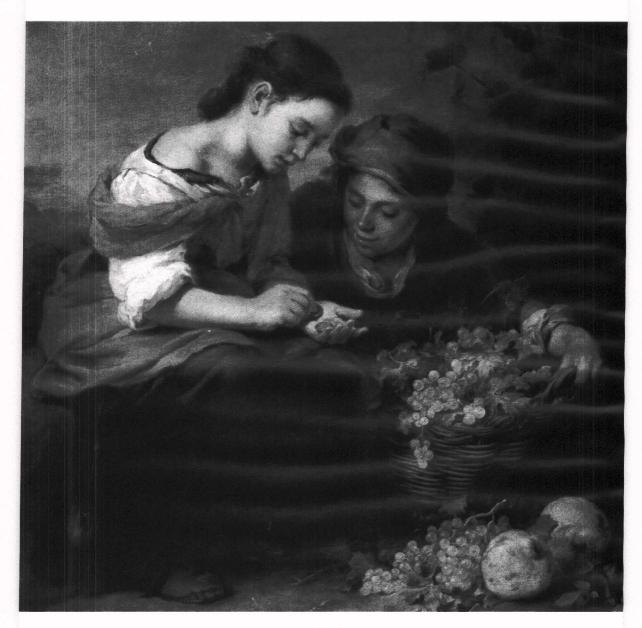

البائعة الصغيرة .

### مانييه .. وإنطلاقة التأثيرية

- يعتبر ( مانيه ) بحق رائداً لانطلاقة الفن الحديث ...
   والرواد دائماً هم أصحاب رسالة .. يجابهون من أجلها العناء
   بقدر ما يستحقون من فضل و تمجيد .
- نشأ في باريس من أسرة تنتمى إلى البورجوازية المستنيرة بكل ثقافاتها المرهفة وارتباطها الوثيق بجماليات الفنون ، وفي الفترة ما بين عامي ١٨٣٢ ، ١٨٨٣ تلك الحقبة التي عاشها إدوار مانيه من القرن التاسع عشر ، جرت أحداث خطيرة ، ربما كانت أخطر أحداث الثاريخ الفرنسي كله : الاكتشافات الهائلة في العلوم وتطور الصناعة والأفكار الديمقراطية ، كما اندلعت الحرب السبعينية الرهيبة وما أحدثته من هزة عنيفة في فرنسا والعالم أجمع . وكان مانيه يتفاعل مع مسيرة الحياة بوجهيها المتناقضين ، النور الحضاري والأفكار المستقبلية ، وكذلك الحرب والكوارث التي داهمت الحياة الفرنسية المترفة ، هذا ، بالإضافة إلى التنكر لفنه كحدث جديد لم يألفه الناس من قبل !

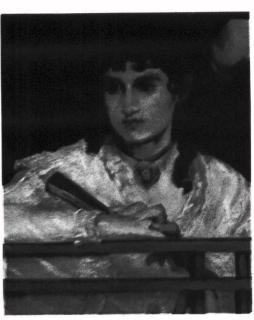

إحدى لوحات مانيه , ف الشوقة ) . رسمها عام ١٨٦٨





صورة إدوار مانيه في رسمين : الأولى على غلاف محلة فية متخصصة ، كانت تصدر في فرنسا انذاك ، والثانية رسمها له صديقه الفنان ديجا .



لوحة ( ناما ) رسميها عام ١٨٧٧ - فاستوسمي منها إميل زولا بعد ذلك روابنه التي أسماها - بنفس الاسم ر ناما )



رسم لوضيحي معاصر يوضح الفنان مانية وهو يرسم لوحته الشهيرة لإميل زولا .. وهي التي نراها على الصفحة المقابلة .

وكان مانيه مثالا لشباب القرن التاسع عشر الهائمين بالتأنق والرفاهية والحرية .. ولكنه هجر كل تلك المظاهر وانضم إلى مجموعة ( مقهى جيربوا ) ملتقى الفنانين والأدباء الذين سعدوا بالفقر من أجل الحرية ، وكان شعارهم : لنبق نبلاء ولنسعد بفقرنا ! لقد امتلكوا العالم بشاعريتهم وأطلقوا ملكاتهم العبقرية متحررة من قيود المادة ، فصاروا قادة النهضة الفنية والأدبية التي أرست دعائمها في النصف الثاني من القرن الماضي !

وكما يلقى المجددون دائماً ، فقد اضطهد مانيه من عامة معاصريه ورفض الأكاديميون أعماله ومنعوه من عرضها في المعارض الرسمية .. ويقف الأديب والمفكر الشهير إميل زولا بجانب صديقه مانيه ، ويطلق عبارته الشهيرة : تسخرون اليوم من مانيه ولكن أبناءنا سيجتمعون بزهو وإعجاب حول لوحاته ! ويصبح الفنان زعيماً لجماعته المجددة ، تلك التي أطلق على أعضائها بعد ذلك : التأثيريون .

وفى المعرض الدولى عام ١٨٦٧ ، ترفض أعماله كذلك ، ويقف إميل زولا بجانبه ويقيم له جناحاً لعرض أعماله في مواجهة المعرض الدولى .. ويطلق شعاراً جديداً في المنتديات وتردده الصحافة الفرنسية آنذاك : إن مانيه قد تحدد مكانه في متحف اللوفر! وتتوطد العلاقة بين زولا

ومانيه ويستلهم الأديب رواياته من لوحات صديقه الفنان ، كما فعل فى لوحة ( نانا ) تلك الفاتنة التي رسمها مانيه عام ١٨٧٧ ، وقد أوحت لإميل زولا اسم روايته الشهيرة .

- من تلك العلاقة الرائعة بين زعيم المجددين مانيه والأديب الأشهر إميل زولا ، واعترافاً من الفنان بفضل صديقه ومواقفه بجانبه دائماً ، كانت هذه اللوحة الرائعة ، وقد وضع مانيه في خلفيتها كثيراً من الأجواء التي طالما استهوت الصديقين وتلاقيا على الإعجاب بها : ملامح من الفن الياباني ، لوحات لفلاسكويز ، إحدى لوحات مانيه التي دافع عنها زولا بحرارة ، مجموعة الكتب التي طالما اشتركا في مطالعتها ومناقشة مضامينها ..
- ودهم المرض الفنان المرهف ، وتحت وطأة الصراع ومرارة النكران يختم حياته سنة ١٨٨٣ . وقبل موته كتب لأحد نقاده الذين أسرفوا في مهاجمته والتنكر لفنه يقول :

« كنت أود أن تتاح لى فرصة قراءة مقالك الرائع الذي ستختصني به عندما أموت »!

وصدقت نبوءة زولا عن مكان مانيه في متحف اللوفر .. فبعد عام من وفاته ، أشاد الجميع بفنه وعبقريته الفذة .. وافتتح اللوفر أبوابه بأمر من قادة فرنسا ، لتحتل أعمال إدوار مانيه قاعات بأكملها من هذا المتحف العريق .

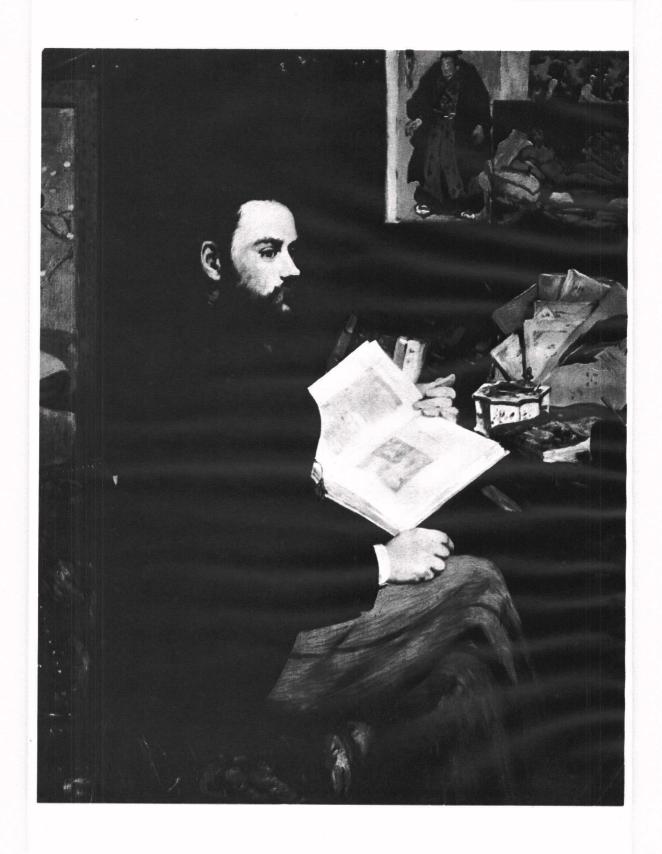

## ينابيع البمجة



بير أوجست ربنوار ( ۱۸41-۱۹۱۹ ) وهو يوسم إحدى لوحاته فى حديقة بنه ق ( كافى Cagnes ) - صورة فوتفرافية النقات له فى أواخر أيامه

رواد ( التأثيرية ) ، هم الذين فرضوا مذهبهم الفنى على الذوق العالمي . وربما وجدنا في هذا التعبير شيئا من الغرابة ، اذ أن التذوق هو حس ذاتى يعتمل في وجدان وبصيرة المتذوق و لا يمكن أن يفرض عليه .

ولكن الطبيعة البشرية ــ عادة ــ ترفض الحدث الجديد غير المألوف أو تنظر إليه بتوجس ، وقد يشتـط البـعض



في مقصورة المسرح - رسمها رينوار عام ١٨٧٤

المرقص.



مكذا رسم رينوار صديقه كلودمونيه عام ١٨٧٢

٨٦

وهذا ما حدث لكثير من مدارس الفن العالمية ، ومنها المدرسة التأثيرية .

ولكن الجدير بالتنويه عن هذه المدرسة أنها صاحبت ثورة فكرية شاملة في النصف الثاني من القرن الماضي ، وفجرت في قرائح المبدعين طاقات خلاقة مازالت إشعاعا تسطع على الفن والثقافة حتى يومنا هذا ، كما اشترك فيها العديد من أساطين الفكر ، يوم أن كانت العاصمة الفرنسية وأحياؤها الشهيرة مثل ( مونمارتر ) و ( البيجال ) وغيرهما ، تز خر بصنوف الإبداع العالمي ، وتحتضن الأفكار الثائرة المتطلعة إلى البحث و التجديد .

وكانت المنتديات الفكرية والصالونات الفنية المنتشرة في كل مكان في باريس تمثل طابع العصر للمجتمع الفرنسي آنذاك . وتحولت إلى خلايا إبداعية يجتمع حولها أعلام الفن ورواد الشعر والأدب والمسرح والسياسة والصحافة ، والاغرو أن نقرأ اليوم عن تاريخ تلك الفترة الرائعة أسماء الفنائين مانيه ورينوار وديجا وسيزان .. مختلطة مع أسماء إميل زو لا وديران ومجلة ( لو شاريغارى ) ومقهى ( جيربوا ) و ( أثينا الجديدة ) ..!

لقد امتلك هؤ لاء الصفوة عالمهم امتلاكا شاعريا، واختاروا بساطة العيش والكفاح ، وعانوا من الاضطهاد وتعرض بعضهم للفاقة والتشرد ، ورفعوا شعارهم الخالد : لنبق نبلاء ولنسعد بفقرنا !

وعاش فناننا رينوار هذه الفترة التحولية العظيمة .. فترة ظهور تلك الحقائق التشكيلية الجديدة التي تبلورت في اتجاهين أساسيين : التعبير بالصورة والتعبير بالرمز .

وقد صاحب هذين المذهبين ظهور فنانين من ذوى الآراء والأساليب الخاصة : فان جوخ ، ويرى ضرورة المزج بين الرمز والواقع ، وجوجان ، يدعو إلى الأسلوب التركيبي الذى يتخطى ظواهر الأشياء ، وسيزان ، يجنح إلى الأسلوب البنائي .. وغيرهم .. وغيرهم .

أما رينوار فلم يكن صاحب نظريات مستحدثة ، فالفن في نظره صناعة بارعة قبل كل شيء . ولذلك وجد في التأثيرية ما ينفق مع هواه ، حيث يستطيع أن يجسد في فنه صورة حسية وضاءة النور والحياة ، ليس فيها إيماءات

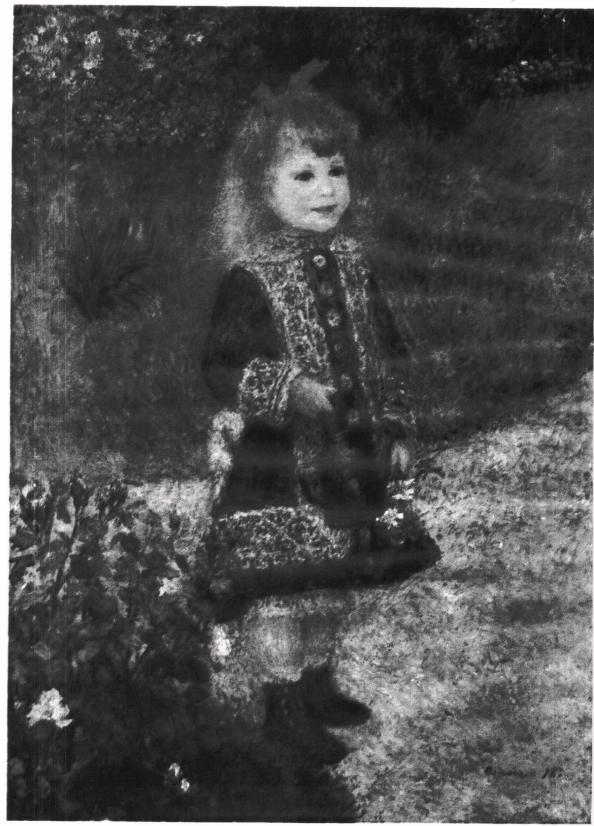

ساعة الطفيلة ، والمد



من المناظر الطبيعة القليلة سي ، سمها رينوار ( ١٨٨٢ )

الرومانسية الأدبية ولا جفاف الذهنية الواقعية ! فهو يأخذ برأى الشاعر ( مالارميه ) بأن التصوير تصنعه الأشكال والألوان كم تصنع الكلمات قصائد الشعر .

وكان رينوار شديد الإعجاب بالإغريق القدماء إذ جعلوا الأرض زاخرة بالحياة الجميلة ، ومن أجل ذلك.. أراد فناننا أن يعيد إلى الأرض في لوحاته و نقها المفقود من خلال المرأة النابضة بالخصوبة وحس الحياة .. دون أن تهوى إلى الابتذال .

وكما تغنى بجمال المرأة ، تغنى كذلك في أعماله بالثار اليانعة والزهور المتفتحة ومشاهد الطفولة البريئة .

وأياً كان الموضوع الذي صوره ، فإن رينوار كان يؤمن بأن الصورة يجب أن تكون شيئا ساراً و مهجاً .

وإذا كانت نظرة التأثيريين إلى الأشكال هي نفس نظرة رينوار من حيث المعالجة اللونية ، إلا أن الاختلاف بينهما يكمن في أنه لم يلجأ إلى رسم المناظر الطبيعية التي كانت المنهج الأساسي لفناني التأثيرية ، ولكنه أوقف حياته وفنه لرسم الأشخاص ( ولا سيما النساء الجميلات ) في معظم إبداعاته التي بلغت أكثر من خمسة آلاف لوحة تحتل الآن أروقة متاحف العالم .

كما نلحظ أن المرأة عند رينوار تتمتع بجمال هادئ ذى إيحاءات وجدانية سامية ، وبذلك استحق أن يقول عنه المؤرخون :

إنه أروع من تغنى بجمال المرأة وبراءة الطفولة وفجر ينابيع البهجة فى الحياة !

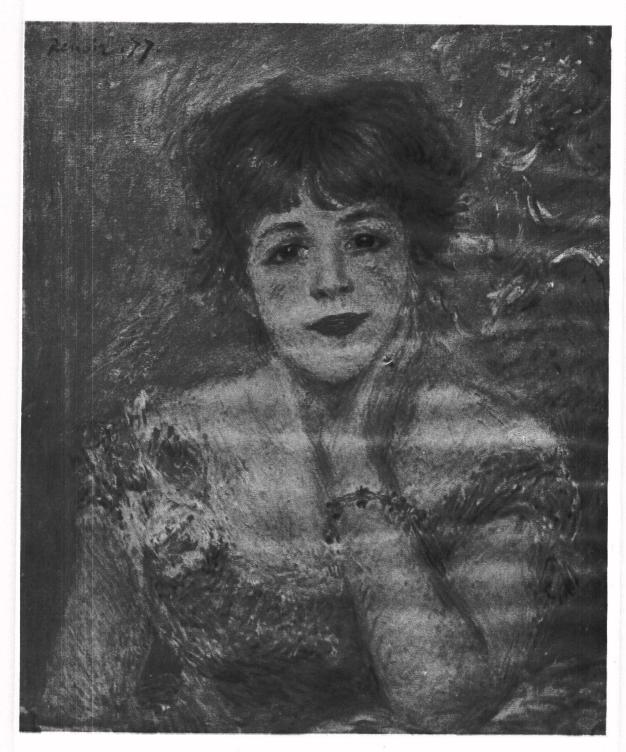

الآنسة حين ساماري ــ من أعمال الفنان عام ١٨٧٧ وهي من مقتيات متحف القرن التاسع عشر للفن الحديث عوسكو

#### القارئة الحسناء

فى أعقاب عصر النهضة الإيطالى الذى أطلق عليه العصر الذهبى فى القرن السادس عشر ، انحدر الفن إلى الاهتمام بالرونق والزخرف فى القرن السابع عشر فيما يعرف بفن النهجية والباروك الذى غزا ألمانيا وإيطاليا وإنجلترا ودول الشمال الأوروبي .. ولكنه عرف فى فرنسا فى القرن الثامن عشر باسم الركوكو ..

واستقطب البلاط الفرنسي خيرة الكفاءات الفنية في البلاد، وتسابق الفنانون لإرضاء هذه النزعة الأرستقراطية المترفه ، وانغمسوا في بريق الحياة الناعمة ، وجاءت فنونهم بريقاً زائفاً وزخرفأ متأنقأ يواكب حياة البذاخة التي أصبحت فنونهم مظهراً من مظاهرها في التاريخ الفرنسي .. وظهر فنانون على جانب كبير من الكفاءة والموهبة الرائعة .. تسابقوا في رسم فاتنات الطبقة الراقية والمناظر الرومانسية الحالمة .. وتخصص فريق منهم في رسم متطلبات البلاط الفرنسي ونسائمه الشهيرات من أمثال ( مدام دي بمبادور ) و ( ماري أنطوانيت، ) وغيرهما من الأسماء التي يحفل بها التاريخ .. وقد لعبن الدور الأساسي في مجرى الأحداث والتحولات الأساسية المصيرية .. ولذلك أطلق على فن هذه الفترة : فن البلاط . وتألقت أسماء العباقرة العظام من أمثال : فراجونار وبوشيه وواتو وغيرهم من الأساطين الكبـار . ويعــتبر فراجونار ( واسمه الكامل جان أونريه فراجونـار ) أحـد العمالقة العالميين الذين أثروا الفن والفكر الرومانسي بشكل جعل من فنه نهجاً شعبياً للحياة في عصره .

وقد تتلمذ فراجونار على يد فنان الروكوكو الشهير فرانسوا بوشيه الذى اشتهرت إبداعاته لمدام دى بمبادور ، راعية الفنانين فى عهد لويس الخامس عشر .. وقد عمر فراجونار حتى بلغ الرابعة والسبعين من عمره ( ١٧٣٢ – ١٨٠٦ ) ، وبذلك شهد فترة التحولات السياسية الرهيبة

من تاريخ فرنسا ، واكتوى بنار الثورة الفرنسية التي عصفت بفنه ودمرت مكانته وصادرت لوحاته و ممتلكاته حتى مات معدماً عام ١٨٠٦ . وقد نصبت الثورة الفرنسية الفنان الشهير ( دافيد ) قائداً للحركة الفنية ، فجعل من نفسه دكتاتوراً وحاكماً بأمره في كل ما يتعلق بشئون الفن في فرنسا ، وقضى قضاء مبرماً مروعاً على فن البلاط ، بعد أن قضت الثورة على البلاط نفسه . . وجعل الفنانين يحسون بأن المقصلة في انتظار رقابهم ما لم يهتفوا بسقوط الروكوكو وانتهاء فن الرفاهية إلى الأبد! وهكذا فعلوا! وتحولوا إلى نوعة جديدة تتفق ومجريات الأمور آنذاك!

أما لوحتنا التي يراها قراؤنا على الصفحة المقابلة ، فهى لإحدى فتيات المجتمع التي رسمها فراجونار عام ١٧٧٦ وأسماها : القارئة الحسناء . وقد تحول الفنان منذعام ١٧٧٠ إلى رسم الصور الشخصية ولا سيما فتيات العائلات الأرستقراطية في باريس وفاتنات المسرح والمشاهير والنبلاء ، ويرى المحللون ونقاد الفن في هذه اللوحة كثيرا من خصائص الفن الفرنسي في القرن الثامن عشر حيث تتلألأ الألوان البراقة التي تبعث فينا البهجة والإحساس بنعومة وترف ذلك العصر ، بالرغم من الانهماك الجاد الذي يبدو على وجه هذه الحسناء المستغرقة في قراءة كتابها الصغير .

ومن خلال التأنق البادى على ملابسها وشعرها ، ومن حركة أصابعها الدقيقة الرشيقة . . نستشعر جو الرفاهية وسمات الترف . . تلك السمات التي تميز بها فن ( جان أونوريه فراجونار ) . . سواء رأيناه في مناظره الطبيعية الشاعرية المألوفة ، أو في لوحاته الميثولوجية الأسطورية ، أو في رسم ( موديلاته ) من ذوات الجمال التي يضفي عليها الفنان فخامة وتأنقاً يحكى قصة عصره السابح في أطياف الشاعرية .

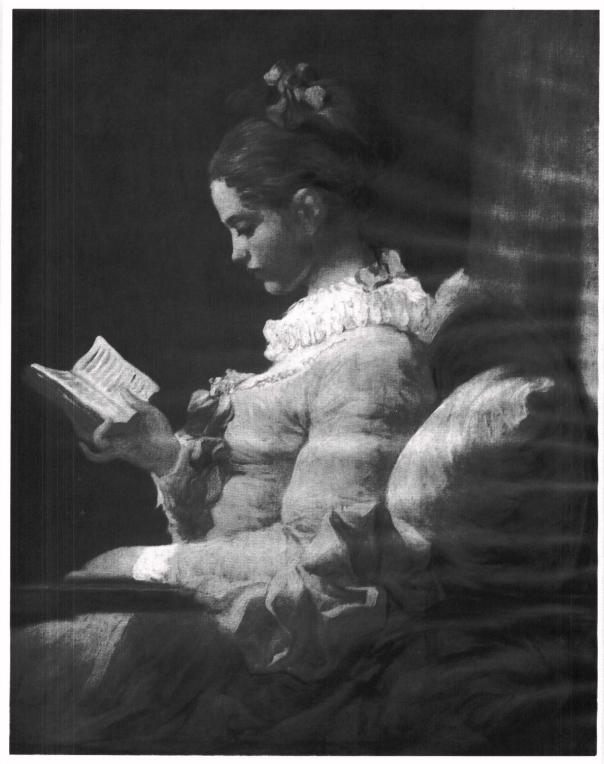

القارئة الحسناء ـــ لفنان الروكوكو الشهير فواجونار .

#### لوتريك وثورة البوهيمية









محموعة من الصور الفوتوغرافية النادرة لتولوز لوتريك ( في الحانبين ) ووالديه ( في الوسط )

قادت التأثيرية التسى وصلت إلى ذروتها في السبعينات من القرن الماضي إلى تطورات مذهلة تمثلت في ظهور الأنماط ذات الطابع الخاص بالفنان ذاته .. ولذلك نطلق عليها في تاريخ الفن « ما بعد التأثيرية » وتعددت الأسماء والمسميات : التنقيطية لتعبيرية للوحشية .. التعبيرية للوحشية .. وفناننا هو تولوز لوتريك ، أحد البوهيميين الذين نفذواإلى أعماق الحياة الباريسية بطبقاتها الدنيا وكشف عن أسهار النفس في آلامها

وآثامها وأفراحها وأتراحها ومساخرها ، وحملت لوحاته أكبر نصيب من الحياة ولم تنطو .. على نفس القدر من الفن بمقاييسه المتعارفة .

● كان شخصية مثيرة ، يمزق أقنعة البشر .. ويرسم الإنسان على سجيته دون زيف أو افتعال ، تنقض خطوطه كالصواعق .. وينثر ألوانه على لوحاته فى عصبية لاذعة المذاق .. فى عام ١٨٩٣ أقام ( تولوز لوتريك ) معرضاً خاصاً لأعماله .. وانتقى من مئات اللوحات التي رسمها فى سرعة جنونية ، ثلاثين لوحة تمثل \_ فى معظمها \_ حياة سرعة جنونية ، ثلاثين لوحة تمثل \_ فى معظمها \_ حياة

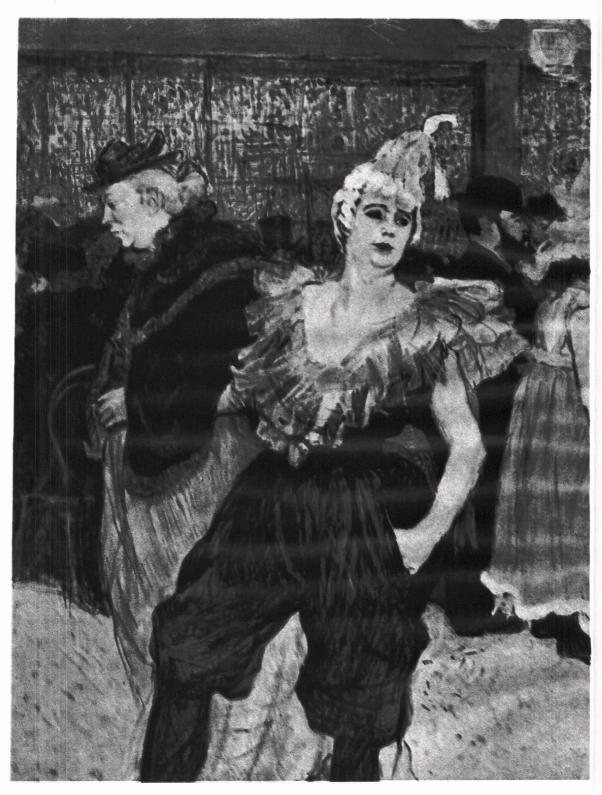

الدحول إلى الملهي

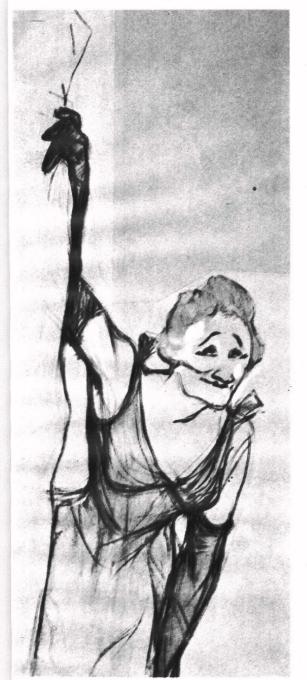

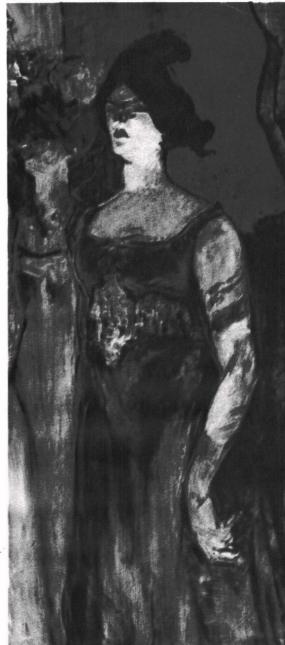

المثلة العجوز

ممثلة المسرح

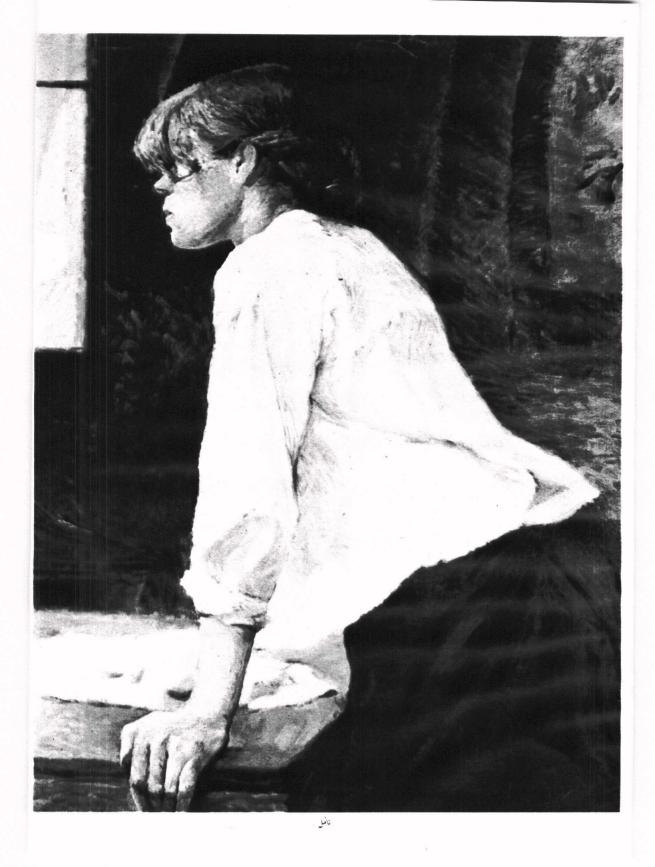

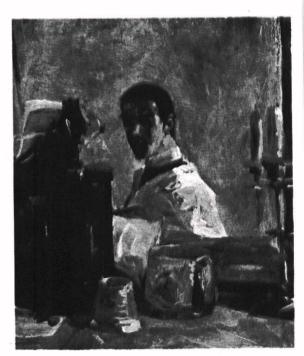

تولوز لوتريك ( ١٨٦٤ ــ ١٩٠١ ) كا رسم نفسه

الناس وعوالم البيوت المغلقة البائسة التي كانت تزخر بها باريس .. وقوبل المعرض بالحماس والترحيب ، وكتب أشهر النقاد الفرنسيين في مجلة الفنون الجميلة آنذاك :

( إننا منذ زمن طويل لم نلتق بفنان له من الموهبة الفذة ما لدى فناننا تولوز لو تريك وربما كان سر أستاذيته أنه يجمع على وفاق بين ملكتين متكاملتين ، هما نفاذ التحليل النفسى إلى أعماق شخصياته ، وسيطرته التامة على وسائل التعبير ، . كان تولوز . . يعيش في بوهيمية وتشرد و فوضويسة غريبة . . أفنى حياته القصيرة كمن يعتصرها اعتصارا بين

الإنتاج المتدفق وحياة الفوضى الغريبة فى حى ( مونمارتر ) الأسطورى ! كنان كثير التردد على هذا الحى ولا يسمع بمغن جديد فيه حتى يهرع إليه محاطاً بحاشيته ، ووجدنا أنه فى عام ١٨٨٩ ...

كان كثير التردد على هذا الحى ولا يسمع بمغن جديد فيه حتى يهرع إليه محاطاً بحاشيته ، ووجدنا أنه فى عام ١٨٨٩ .. عندما كانت باريس تحتفل بافتتاح برج إيفل ، كانت مونمارتر (حى الفن فى العاصمة الفرنسية ) تحتفل بافتتاح

ملهى ( المولان روج ) ومن يومها .. لم يبرحه الفنان ، فقد وجد فيه نماذجه التى شغف بها واوقف فنه على تسجيلها فى لوحاته . و لم يدخر سكان الحى وسعاً فى إغرائه وتشجيعه بشتى الوسائل ليطيب له المقام بين أروقته وفى دروبه المليئة بالنماذج الإنسانية .. وبفضل لوحاته ومعارضه عن ملهماته الشهيرات من فتيات حى مونمارتر ، صارت بعض أماكن هذا الحى تملأ أسماع أوروبا كلها .. بل لقد سجل فى التاريخ كعلامة بارزة فى إبداعات الفنان العالمي الكبير .

وربما كانت حياة الصعلكة هذه شيئاً منطقياً مع طبقة الفنانين البائسين من الفقراء ..

ولكن الأمر يختلف بالنسبة لفناننا .. إذ أن أباه هو الكونت الفونس دى تولوز لوتريك ، وأمه الكونتيسه آديل من أعرق الأسرات الارستقراطية .. وكان هو ابنهما الوحيد المدلل ولكنه نشأ قزماً ضعيف البنية إلى حد الهزال .. وحدث وهو في سن الثالثة عشرة أن زلت قدمه فسقط على الأرض وتهشمت عظمة فخذه اليسرى .. وبعد نحو عام وقع ـ من فرط هزاله \_ مرة أخرى فتهشمت عظام فخذه اليمنى .. وبعد علاج طويل يئس الأطباء من شفائه ، فظل لوتريك قعيد البيت منزويا عن أعين الناس . ولكن .. لوتريك قعيد البيت منزويا عن أعين الناس . ولكن .. النقيض إلى النقيض .. انكب على الرسم والقراءة وتعلم سرعان ما تبدل إلى إنسان جديد ثار على الرسم والقراءة وتعلم النقيض إلى النقيض .. انكب على الرسم والقراءة وتعلم النقامة والسيطرة والتمرد على الواقع والسخرية من كل شيء حتى من نفسه !

ومن هذا المنطلق .. ولإحساسه بأن حياته قصيرة ، نراه وقد استهلكها بسرعة جنونية .. وصارت مغامراته على كل لسان .. فلنتأمل بعض لوحاته الصاخبة .

و نلاحظ في لوحة ( ذات الشعر الأحمر ) أسلوبا يُميل إلى التأثيرية .. خلافاً عما عرف به تولوز لوتريك في أعماله الفورية الساخنة .. ولكن الفنان قد جمع بين الأسلوبين بثقة وأستاذية هو جدير بها .. كأحد شواخ الفن في التاريخ .

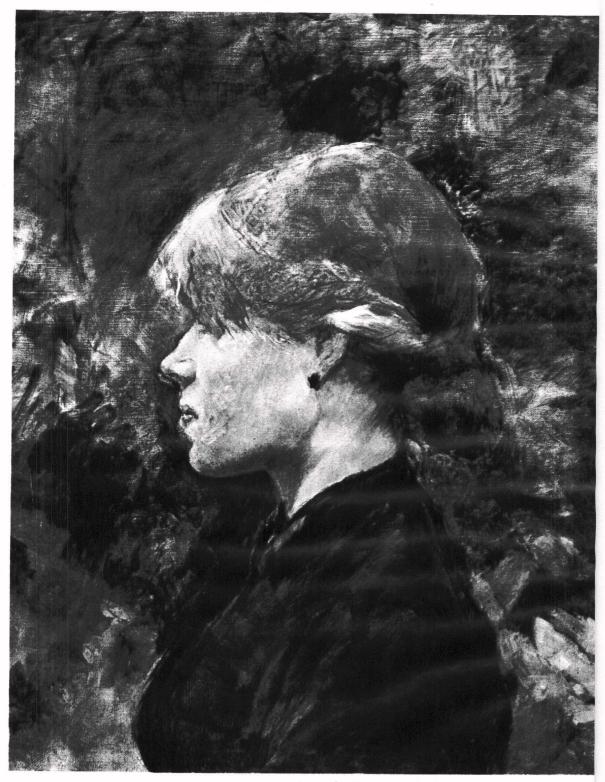

ذات الشعر الأحمر ( رسمها لوتريك عام ١٨٨٩ ) .

# ديجا ٠٠بين الشهر والفلسفة ورقصات الباليه

ديحا ( صورة رسمها لنفسه وهو في اخامسة والعشرين من عمره )

لم ينعم (ديجا) بالاستقرار في يوم من الأيام .. بل إذا أردنا الدقة في التعبير! لم يكن يجب الاستقرار ، كان يستمتع بحياته المفعمة بالحيرة والقلق والمعاناة! عندما تجاوز الأربعين من عمره كان يشكو دائماً من ضعف بصره (ومس المصادفات أن ذلك قد حدث لعبقرى آخر هو مايكل آنجلو ، وكان يحيا مثله في عزلة موحشة وقلق وتشاؤم .. وكلاهما توقع أن يموت في سن مبكرة ، ولكنهما عاشا حياة طويلة مثمرة .. وكلاهما هرب \_ في عزلته \_ إلى الشعر والفلسفة )!

اسمه الكامل : هيلير جيرمان إدجار ديجا ، ولد في باريس في شارع سان جورج عام ١٨٣٤ ، وعمر حتى شهـد

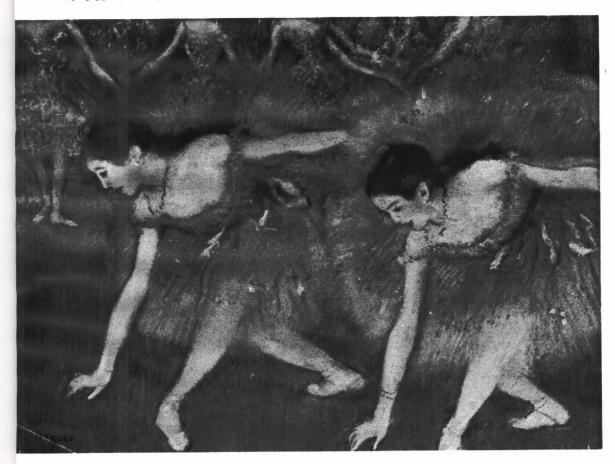

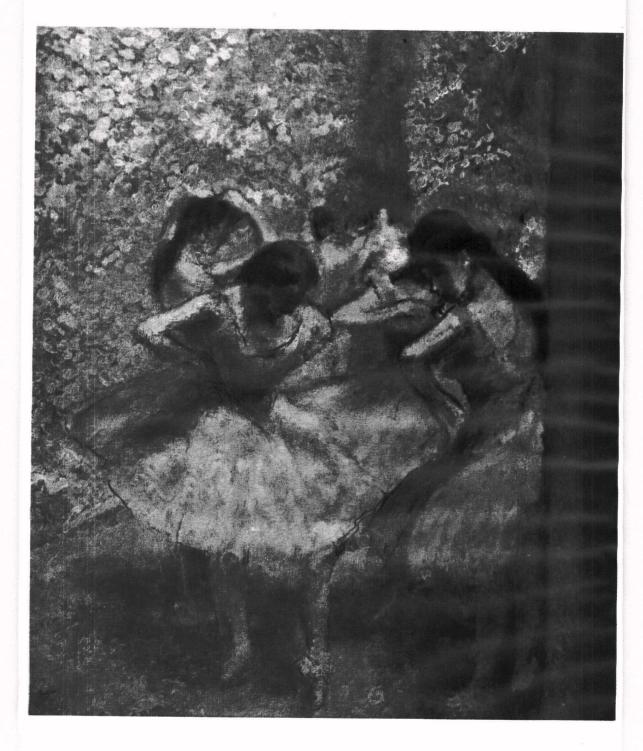



الحرب العالمية الأولى إلى أن مات سنة ١٩١٧ . أى أنه شهد الرومانسية في آواخر أيامها ، وكان من أقطاب التأثيرية .. كما كان علماً بارزاً من أعلام « العصر الجميل » وهو عصر مترف مر على الحياة الأوروبية عامة ـــ وفرنسا بخاصة ـــ كتحليق حالم في سماء الإبداع والمتعة والبذاخة ، واستمر منذ

بداية النلث الأخير من القرن الماضى وحتى وقوع الحرب العالمية الأولى كشبح رهيب حطم كل شيء وألقى بظلاله الكئيبة على الحياة الأوروبية كلها!

وقد تميز ( العصر الجميل ) أو ( عصر الحب والجمال ) — كما يطلق عليه المؤرخون \_ بتألـق ربـات الجمــال ، و ( مونبارناس ) وملاهى حى ( سوهو ) الأسطورية ! من كل هذه المظاهر الغارقة فى الترف والإسراف واللهو والفكر والفن .. ظهرت طبقة الموهوبين الأفذاذ من .. الموسيقيين والأدباء والشعراء والفنانين فى شتى الميادين .. لم ير التاريخ مثلهم من قبل مجتمعين فى عاصمة واحدة مثل باريس .

ووسط هذا الزحام الإبداعي .. تألق عاقرة الرسامين المبدعين . وأنشأ وا مدارس فنية جديدة لم يعرف العالم أروع منها حتى اليوم ! ظهر « رينوار » و « سيزان » و « مونيه » و فناننا « ديجا » و « مانيه » و « تولوز لوتريك » و « فان جوخ » و « جوجان » وغيرهم من أقطاب المدارس التأثيرية وما بعدها ثما تعمر به المتاحف العالمية شاهدة على تلك الطفرة الإبداعية الرائعة !

وقد نزع « ديجا » إلى حياة الليل وأضواء المسارح و راقصات البالية ، حتى نستطيع القول إنه قد تخصص فيها .. شغف بالراقصات الرشيقات وهن يتدربن .. ثم وهن في وقت راحتهن .. والنواحي الإنسانيــة في علاقـــاتهن الخاصة .. وفي استعراضاتهن الجماهيرية .. وغير ذلك ! وكانت طريقته في رسمهن جديدة في منظورها وتكوينها ، فقد اختار الزوايا الغريبة ، حيث كان يرصدهن من مقصورته المرتفعة في دار الأوبرا ، ومن وراء الكواليس ومن حجرات الملابس ومن مواقف أخرى مبتكرة . وظل يرسم راقصات البالية حتى آخر يوم في حياته رغم المرض ورغم ضعف بصره الشديد . وفي أيامه الأخيرة وصل به القلق والضجر إلى منتهاه .. فآثر التجوال لساعات طويلة كل يوم فى شوارع باريس بلا هدف حتى ينال منه التعب ، فيأوى إلى بيته وحيدا إلا من خادمه الوفي .. يتأمل حجرات الموحشة وقد غطتها عشرات اللوحات من إبداعه وإبداع زملائه الفنانين الكبار .. ويحلو له أن يتصفح كتاباً بعينه لمؤلفه الشهير ( جي دي موباسان ) وقد كتب على صفحته الأولى إهداء للفنان الكبير مؤرخا بعام ١٨٨٨ : ﴿ إِلَى إِدْجَارِ ديجا . الذي رسم الحياة كما كنت أود أن أرسمها أنا »!



وصاحبات الصالونات ، ونجمات المسارح والراقصات .. وظهر فيه المسرحان الشهيران ( مولان روج ) و ( كازينو دى بارى ) ، كما استحدثت مدن الشواطئ والاستشفاء والمياه المعدنية ، ونوادى القمار في ( مؤنت كارلو ) وغيرها .. واشتهرت أحياء اللهو في ( مونات كارلو )

# الأستاذية وانكار الذات فح عالم الإبداع



سير جورج كلوزن ( ١٨٥٢ ــ ١٩٤٤ ) بريشته

السير جورج كلوزن ، واحد من أشهر رسامى بريطانيا .. وربما لم نسمع عنه كثيراً بما يتفق مع موهبته الفذة فى فن التصوير الحديث ، وربما كانت هذه أول مرة يكتب عن الفنان بالعربية وذلك لسببين : أولهما : أنه التزم بالسلوك والخلق الأكاديمي كأستاذ فى أكبر معاهد الفنون الجميلة فى بريطانيا وهو الرويال أكاديمي ، ولم يعش حياة الفنان البوهيمي المغامر جريا وراء الشهرة أو الجماعات المتمردة التي تقيم الدنيا و تقعدها باستحداث المذاهب وابتداع المدارس الغريبة التي احتدمت معاركها فى العصر الحديث .

وثانيهما : أنه بدأ حياته الفنية مع تألق المدرسة التأثرية في باريس ، بأقطابها ذوى الشهرة العارمة الذين استأثـروا بالتألق .

فشغف بها وخصوصاً فيما يتعلق برسم المناظر الطبيعية تحت أضواء الشمس المتلألفة ، ولذلك كان تأثير الطابع الفرنسي على أسلوبه ومنهجه الفنى أكبر من تأثير التيارات الإنجليزية التي نشأ بينها ، وبالتالى ، فلم يحظ بالشهرة التي حظى بها مجموعة التأثيريين الفرنسيين الذين قادوا حركة ( التأثيرية ) وما بعدها ، و كما نعلم ، فمنذ منتصف القرن





الماضى تمركزت حركات الفن الحديث ومدارسه في باريس لتقود العالم خلفها حتى أوائل القرن العشريس وكانت المجموعة الفرنسية هي محور الاهتمام دون غيرها من فناني العالم .

• ولد جورج كلوزن Sir George Clausen في لندن عام ١٨٥٢ ، وكان أبوه من أشهر من تخصصوا في فن الديكور والتصميمات المعمارية في العاصمة البريطانية . و كان طبيعيا أن ينشأ جورج في مؤسسة والده متتلمذا على يد أساتذة الديكور ليخلف أباه في تخصصه .. ولكن ، ما إن ظهر نبوغه في الرسم والتصوير الزيتي حتى نصحه الفنانون بأن يترك التصميمات والزخارف ويتدرب على الفن الأكاديمي ويجيد الرسم والتلوين ليصبح فناناً مرموقاً . وفي عام ١٨٧٣ حصل على إجازة دراسية لمدة عامين في إحدى مدارس الفنون الجميلة ببريطانيا ، وخلال دراسته كان يقوم بزيارات فنية لدول الشمال الأوروبي لكي يشاهد أعمال الكبار من أمثال روبنز ورمبرانت وفيرمير وغيرهم من العمالقة ، وتبلورت موهبته ، فعرض أولى لوحاته في المعرض السنوي للأكاديمية البريطانية عام ١٨٧٦ . وكانت هذه السنوات تشهد أكبر مظاهرة فنية في تاريخ الإبداع الحديث متخذة من باريس منطلقا لها في الثلث الآخير من القرن الماضي . وقد طبع المذهب التأثيري بصماته على فناني أوروبا كلها .. فأصبح كلوزن أحد أقطابه في بريطانيا وأشتهر بلوحاته عن المناظر الطبيعية ذات الطابع التأثيري الشهير .. وبلغ عشقه للمناظر الخلوية وجمال الريف أن ترك العاصمة ورحل مع عروسه واستقر في بيت ريفي بإحدى القرى القريبة من ( سانت ألبانز ) ليمارس رسم الطبيعة بإحساس وحرية و معايشة كاملة .

وكان قد رحل فى أوائل عام ١٨٨٣ لعدة شهور إلى باريس ليتابع حركة التيارات الفنية الحديثة هناك ، فظهر هذا التأثير واضحا فى أعماله فى السنوات التالية .. ولكنه لم يجنح إلى التغيير المفاجئ فى أسلوبه ، فكان حلقة الوصل بين أقرانه من أصحاب المذاهب الغارقة فى الحداثة وبين تحفظات الأكاديمية الملكية البريطانية الملتزمة ، وانتهى الحوار إلى

تأسيس ما يعرف بجماعة الفن الحديث في إنجلترا عام ١٨٨٦ ..

وتألق اسم الفنان حتى انتخب عضوا بالأكاديمية عام ١٨٩٥ . وعهد إليه بوضع المناهج في معاهد الفن في بريطانيا .. بجانب عمله كأستاذ ثم رئيس للأكاديمية عام ١٩٠٨ . وفي أثناء الحرب العالمية الأولى ، كلف من قبل وزارة الإعلام البريطانية برسم سيل من الملصقات والمطبوعات التي تمجد الجيش وتدعو للصمود ، كما قام برسم لوحات حائطية ضخمة لتسجيل البطولات والمعارك الشهيرة للمتحف الحربي وغيره من المؤسسات العامة .

ونظراً للروائع الفنية ذات المستوى الرفيع التي أثرى بها الفن في بلاده .. منح كلوزن لقب (سير) في أول شهر يولية عام ١٩٢٧ . وظل الفنان يواصل إبداعه المتفوق في تجرد وحب وإنكار لذاته حتى أقعده المرض قبل عام واحد من وفاته ، وهكذا الفنان : موهبة متفوقة .. وسلوك قويم من واقع تواضعه وأستاذيته ! وفي عام ١٩٤٤ لفظ آخر أنفاسه بعد حياة جادة طويلة مثمرة .. ولكن أعماله الرائعة قد أهمل تقييمها وإلقاء الضوء عليها لسنوات طويلة بعد موته .. إلى أن ظهرت أخيراً عدة مؤلفات و مجلدات للوحاته مدعمة بالتحليلات والتمجيد والتقييم الشامل لأعماله .. كأحد القمم في تاريخ الفن البريطاني .. وواحد من رواد الفن العالميين .

وكانت معظم أعماله مناظر خارجية للطبيعة بألوانها التأثيرية البراقة كما كان يحسب ألف حساب للوحاته التى تتناول الموضوعات الداخلية من حيث صعوبة تكوينها وقياس أبعادها وألوانها ومصادر الإضاءة فيها .. وبهذا ، فقد المتاز على التأثيريين بمثل هذه المناظر الداخلية و دقة توازنها التى تنم عن موهبته العبقرية .. وأخيراً ، فكما قلنا : لعلها المرة الأولى التى يكتب فيها عن الفنان وإبداعه ، بالعربية .. وإذا كنا ننقب بين ركامات الماضى ، لنلقى الضوء على درر وإذا كنا ننقب بين ركامات الماضى ، لنلقى الضوء على درر الإبداع المطمورة قبل أن تضيع بين تراكم الزحام والنسيان .. فكون قد تسامينا برسالتنا الإعلامية والفنية إلى مستوى عطاء هؤلاء الكبار!





### لورانس وحسناوات المجتمع



سیر توماس لورانس ( ۱۷۲۹ ـــ ۱۸۳۰ ) بریشته .

على هؤلاء الفنانين الذين يحظون بتلك المواهب الفذة من العبقرية الفنية والأساليب الجمالية المبهرة . وكما قال ( رينوار ) : « إن الفن عندى بصرية جميلة ممتعة قبل كل شيء » !

وموضوعنا هنا عن فناننا الإنجليزى توماس لـورانس ( ١٧٦٩ ـ ١٧٦٩ ) الذى عاش أزهى فترات الفين ألبريطانى في تاريخ الإبداع . . حيث أطلق عليها عصر النهضة الفنية آنذاك . والسمة المميزة للفنانين الإنجليز في تلك الفترة هي ولعهم برسم الشخصيات portraits ولا سيما صور حسناوات المجتمع والمشاهير من الرجال والنساء وهكذا تألقت أعمال أقطاب المبدعين الإنجليز من أمثال هوجارت ورينولدز ورومني وغيرهم . والفن الإنجليزي عريق يضرب جذوره في أعماق القرون الماضية ؛ فقد المتهرت قبائل الكلت القديمة بالمخطوطات الدينية منذ القرن السادس الكلت القديمة بالمخطوطات الدينية منذ القرن السادس المقيقة والمنمنات الرمزية الجميلة ، ومضى التصوير الإنجليزي يركز خلال القرون الوسطى على خدمة متطلبات

.. قد يسأل سائل عن اهتماماتنا في تقديم هذه النماذج الجمالية على هذه الصفحات . إنها نماذج فنية على أكبر قدر من المعالجة الإبداعية رفيعة المستوى ، ولكنها في الوقت ذاته لا تشتط إلى متاهات المدارس العقلانية الغامضة والتجريد الحديث ، أي أنها تجمع بين عالمية وعبقرية الفنان و الجماليات البصرية المبهرة . والسبب في ذلك هو حرصنا في هذا الكتاب على تقديم روائع الفن العالمي في صورة ميسرة جميلة ، بعيدة عن الطلاسم التقنية والمذاهب الغارقة في الذاتية واللاشعور وما وراء الطبيعة وغياهب الأحلام والتيارات الفلسفية التي أتت بها تعقيدات المجتمع الغربي في القرن العشرين! إن لوحاتنا هذه هي أشبه ما تكون بسلة الزهور أو ابتسامة الرضا أو لمسة الجمال وليس معنى هذا أن عوالم التجريد و السيريالية وغيرها من الفنون الحديثة ليست فنونا راقية ، ولكنها تفتقر إلى الجمال الطبيعي والمثاليات البصرية التي نحرص هنا على تقديمها إلى قرائنا على اختلاف نزعاتهم وتفاوت ثقافاتهم ومداركهم وتذوقهم . أي أننا بقدر ما نقدم المعلومة الثقافية الميسرة ، نقدم الرائعة الفنية على نفس المستوى من اليسر والوضوح ولهذا ركزنا في استعراضاتنا لروائع الفن العالمي



1.4

الكنيسة ، فيقدم لنوافذها القوطية أجمل الصور الدينية مرسومة على الزجاج الملون ، كما اشتهر البيت الإنجليزي بصوره وستائره وزخارفه ذات الرموز الدينية والتشكيلات الرائعة ، وهكذا شهد الفن عصرا من الازدهار . وكانت الكنيسة الكاثوليكية آنذاك تشجع الفن وتستقطب جهود الفنانين ، ولكن ، ما أن حل المذهب البروتستانتي محل الكاثوليكي حتى أيقن الفنانون أن المذهب الجديد ينظر إلى الفن نظرة فتور تحولت عاما بعد عام إلى كراهية .. و لم يكن أمام الفنانين \_ والحال هذه \_ إلاَّ أن يبحثوا عن مجالات أخرى يمارسون فيها نشاطهم ، فاتجهوا إلى الملوك والنبلاء والأثرياء ، يخلدون صورهم في لوحاتهم بأساليب أشبه إلى الصور التي تمرسوا عليها من قبل . . مما دفع بهذه الشخصيات إلى استقدام فنانين أجانب من الدول الأوروبية لرسم ما يحتاجون من الصور والمناظر الطبيعية لقصورهم . وظل تصوير المناظر والأشخاص وقفأ على المصورين الوافدين لمدة قرنين كاملين . أما عامة الشعب الإنجليزي فقد كانوا لا يتذوقون هذا النوع من الفنون الوجدانية الراقية لأنهم لم ياً لفوا إلا الفنون التطبيقية التي تؤتى نفعها بصورة مباشرة في حياتهم اليومية ..

\*\* ولكن صحوة فنية كبرى قد أنعشت الفن الإنجليزى مرة أخرى في القرن الثامن عشر .. ( ويتذكر قراؤنا أن هذا القرن كان بمثابة تحول وبعث فني عام في معظم شعوب العالم المتحضر بأسره ) .

وتوالى ظهور أساطين الفن الكبار .. وقد اعتبر (هوجارث) رائدا لهذه الحركة الفنية الناهضة . ثم ظهر مفخرة إنجلترا عن جدارة .. وهو أستاذ الأساتذة الفنان (جوشوا رينولدز ١٧٢٧ – ١٧٩٢) الذى يرجع إليه الفضل في تأسيس ( المجمع الملكى للفنون الجميلة بلندن ) ، وقد استطاع أن يهز التقاليد الإنجليزية المتزمتة التي طالما وقفت حائلاً بين الإنجليز وبين تفتحهم إلى التذوق واقتناء تحف الفن الجميل .

وظهر على مسرح الإبداع المتفوق فناننا توماس لورانس .. وقد قلده رينولدز وسام العبقرية عندما أعلن على الملأ أن أعمال لورانس تعتبر روائع فنية ( Masterpieces ) فذة .. وشد الأستاذ على يد لورانس قائلا له : « لا شك أن العالم سينظر إلى أعمالك بكل التبجيل والاحترام ، ليبرهن لك على صحة رأيي فيك »!

وطارت شهرة الفنان في الأوساط الراقية وصار رسام المشاهير وحلم الفاتنات وسيدات المجتمع البريطاني ، وتسابق الجميع حول مرسمه في سبيل الحصول على صورة شخصية لهم من إبداعه كأمل يداعب خيالهم الطموح! بل إن صورة من رسم توماس لورانس كانت جواز المرور إلى الشهرة والتألق وحديث المجتمعات الفنية في بريطانيا وأوروبا بأسرها.

وبعد أن أضحى الفنان ملء الأسماع والأبصار ، ادخر جهده العبقرى في أواخر سنوات عمره لرسم كبار الشخصيات والسيدات من ذوات الحسن والجمال ..

فلنتأمل سوياً صور هؤلاء الحسان ( الأميرة ليفان Lieven ) التي تعتبر حالياً من أثمن مقتنيات المتحف الوطني البريطاني بلندن ..

ولوحة الفاتنة كونتيسة ديربى: إليزابيث فارن \_ قبل أن تتزوج ديربى الشهير ( وهو الذي أسس سباق الديربى في إنجلترا) ، وكانت إليزابيث إحدى نجمات مسرح الهايماركت في لندن ، وقد بدأت العمل بالمسرح منذ أن كان والثلاثين لتتزوج من ( إيرل أوف ديربى ) بعد وفاة زوجته الأولى . وفي إحدى الحفلات الأرستقراطية تعرف الفنان توماس لورانس على هذه الفاتنة .. وكانت في الحادية والعشرين وقتها عندما رسم لها هذه اللوحة التي كانت سببا في شهرته المبكرة .. كا كانت \_ كذلك \_ عاملاً هاماً في شهرة إليزابيث .. بل وفي خلود اسمها في المتاحف ، وفي كتب الفن والتاريخ .



إليزابيث فارن (كونتيسة ديربي ) .

### باربيزون ... معزوفة الطبيعة في وجدان الفنان



النصب التذكاري في قرية « باربيزون » لمؤسسي الجماعة -« تيودور روسو » ، وجان مييــــه

بلغ الصراع أشده فى النصف الأول من القرن التاسع عشر بين فريقى الكلاسيكيين والرومانتيكيين ، حتى وصل إلى قمة التحدى فى الربع الثانى من ذلك القرن .. إلى أن ظهرت الجمهورية الفرنسية الثانية بعد ثورة ١٨٤٨ كنتيجة طبيعية لحركات القمع التى سادت فرنسا خلال حكم شارل العاشر ( ١٨٢٨ ـ ١٨٣٠) و لويس فيليب من بعده ( ١٨٣٠ ـ ١٨٤٨) ، كا كانت لآراء ١ جان جاك روسو » التى نادت بالرجوع إلى الطبيعة والفطرة ، أثر كبير في إشعال الشورة ضد الفنون الكلاسيكية ،

ولكن التعنت الشديد الذى انتهجه الفنان (دافيد) في فرض الكلاسيكية على فنانى الثورة والرجوع بالفس إلى الجذور القديمة والمثاليات الإغريقية ذات الطابع البارد الرصين أحدث رد فعل بين بعض الفنانين الشبان ، فسعوا إلى التحرر من تلك. الأساليب الكلاسيكية التقليدية ، متجهين إلى تصوير الانفعالات من الأحداث التاريخية وكذلك الأحداث المعاصرة .. وتولى قيادة الدكتاتورية الفنية في فرنسا بعد (دافيد) ، تلميذه (آنجر) عام الكلاسيكية إلى الكلاسيكية إلى

البحث الملتزم عن ( الجمال ) أينها كان شريطة أن يكون مثاليا ، وتحرر من قيود الميثيولوجيات الإغريقية والرومانية التي فرضها أستاذه ( دافيد ) ، إلا أن القيد ظل يكبل الفنانين الباحثين عن التحرر واللجوء إلى الفطرة والطبيعة وتأمل أسرار الكون حولهم دون كلفة أو تصنع!

وما أن حل عام ١٨٣٠ ، حتى هجرت مجموعة من الفنانين الشبان باريس ، هربا من سطوة القيود الأكاديمية التى فرضها آنجر ، ولجأوا إلى قرية صغيرة تبعد عن العاصمة حوالى ٤٨ كيلو مترا تدعى ( باربيزون ) وتقع على حدود غابة ١ ( فونتينبلو )، الشهالية . وتزايدت هجرة الفنائين إلى هذه القرية في المدة ( ١٨٣٠ ــ ١٨٧٥ ) . وتكونت منهم جماعة عرفت باسم ( مدرسة باربيزون ) أو جماعة الخروج إلى الطبيعة ، وقام الفنانون برسم موضوعات استوحوها من الطبيعة مباشرة تتناول البحر والسماء والغابة وكل ما تقع عليه أعينهم من جماليات الكون الفسيح .

وقد اعتبرت أعمالهم خروجا على القواعد الأكاديمية وشروطها الحازمة ، تلك الشروط التي وضعها آنجر وفريق أساتذة الأكاديمية الفرنسية .



حمال الطبيعة ــ تبه دور روسور رسمها عاد ، ١٨٩٠



الحصاد \_ 1 جان فرانسو اميه ١٢ رسمها عام ١٨٧٥ )



نغيوم ـــ ( جورج ميشيل ) رسمها عام ١٨٣٥ .

ومن أجل هذا التحرر الذي اعتبره الأكادييون تمردا وخروجا على مثاليات الفن الرفيع . كانت ترفض تلك الأعمال في معارض ( الصالون ) السنوية ، حيث كان العرض بالصالون هو وثيقة الاعتراف بالفنان من وجهة نظر أساطين الأكاديمين آنذاك ! وما أن انتهى حكم الملك لويس فيليب عام ١٨٤٨ لتحل محله الجمهورية ، حتى شجعت الدولة ( الفن الواقعي ) ، و لم ترفض أعمال فنانى بعض أعضاء الجماعة البارزين في لجنة تحكيم الصالون السنوى في باريس .. وسادت مدرستهم .. إلى أن تطورت بعد ذلك .. ونشأ فن جديد يعالج طريقة رسم المناظر الطبيعية الشمس وألوان الطيف .. هو المذهب التأثيري ، الذي النص

وقد أثرت جماعة باربيزون فن التصوير الحديث بالروائع الخالدة من المناظر الطبيعية .. وقاد أعضا ُ ها المصور ( تيودور روسو ) — ( ١٨١٢ — ١٨٦٧ ) — وهــو

المؤسس الفعلى لهذه المدرسة التي مجدت الطبيعة في لوحات شاعرية واقعية رومانتيكية . وقد حصل ( روسو ) على جائزة صالون باريس عام ١٨٤٨ .. وتأكد نجاحه وتألقت عبقريته عندما خصصت له قاعة مستقلة لأعماله وحدها بصالون باريس في المعرض السنوى عام ١٨٥٥ . وتألق جمال الطبيعة في وجدان الناس وفي بصائر الفنانين وفي أروقة المتاحف ! وكان مقدمة للتاثيرية أو الانطباعية ..

وعندما تتسابق اليوم هذه المتاحف العالمية الشهيرة لشراء وعندما تتسابق اليوم هذه المتاحف العالمية الشهيرة لشراء إحدى لوحات تيودور روسو أو جان مييه أو غيرهما من فنانى باربيزون ، وتدفع الملايين تمنا لها ، نتذكر دائما تلك اللوحات التي كانت ترفض باستمرار من رجال الصالون والأكاديمية الفرنسية في الفترة ( ١٨٣٧ – ١٨٤٨ ) بدعوى شططها وريفيتها وخروجها على قواعد الجسال المثالى !.. ولنتامل معا هذه اللوحة المنشورة على الصفحة المقابلة لنرى جمال الطبيعة وسحر اللمسات وكأنها تناغم موسيقي رائع بين الأرض والسماء .



الغدير ـــ ( جول دوبويه ) ( رسمها عام ١٨٣٠ ) .

# فيلاسكويز : الإبداع من القمة

كان طبيعياً أن ينشأ في روما في نهاية القرن السادس عشر فن له سماته المميزة ، ولا أقول إن هذا الفن قد قام على أنقاض العصر الذهبي ، بل استفاد منه وجعله مثلا يحتذى به من حيث روعة الأداء التكنيكي ، ولكنه تحرر من طراز النهجية الذي ساد في أو اخره وعرف هذا الطراز باسم ( الباروك ) ، ويطلق مؤرخو الفنون كلمة باروك Baroque على الطراز الفني الذي ساد في أوربا في الفترة ( ١٦٠٠ – ١٧٥٠م) والمعنى الأصلى لهذه التسمية مصدرها أسباني في الغالب والمعنى الأصلى لهذه التسمية مصدرها أسباني في الغالب استمد هذا الوصف للتعبير عن الفنون المخالفة للتقاليد السائدة والمناهضة لمفهوم الفن الكلاسيكي والخارجة على السائدة والمناهضة لمفهوم الفن الكلاسيكي والخارجة على النهجية المتوارثة .

وقد لا يتسع المجال لاستعراض التطورات الدينية والسياسية والفكرية التي سادت أوربا \_ وإيطاليا بالذات \_ وشجعت فن الباروك ، ولكنه باختصار كان نتيجة لتحرر الفن من سيطرة الكنيسة البروتستانتية وظهور القوة الكاثوليكية الجديدة وزيادة نفوذ العائلات الحاكمة في أوروبا واستقطاب الفنانين لتزيين قصورهم وحياتهم اليومية بلمساتهم الفنية . كما كان للاكتشافات العلمية التي بدأت تنشط وقتها ، أثر كبير في نشأة هذا الفن .

ونأتى إلى إسبانيا .. فنجد أنها فى القرن السادس عشر والسابع عشر قد أصبحت قوة عظيمة سيطرت على دول أوربية كثيرة ، حتى أن إيطاليا فى معظمها كانت تابعة لأسبانيا ، وكذلك كانت دول الشمال الأوروبي .. إلا أن

تختال فلاسكويز في مدويد ( بميدان شارع باسيو دل بوادو ) تخليدا لذكوى أعظم رسام للبلاط الإسباني في القرن السابع عشو ( ١٩٩٩ ــ ١٦٦٠ ) .

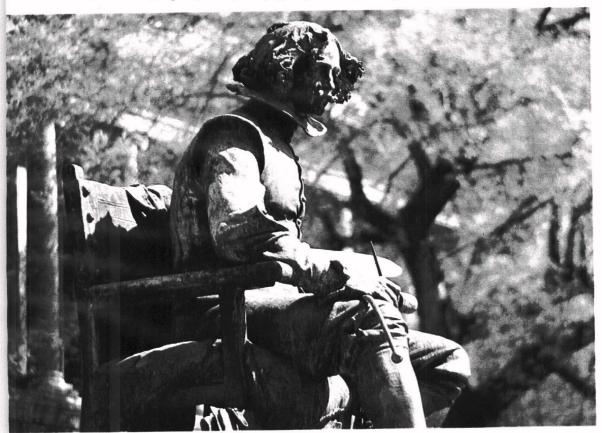

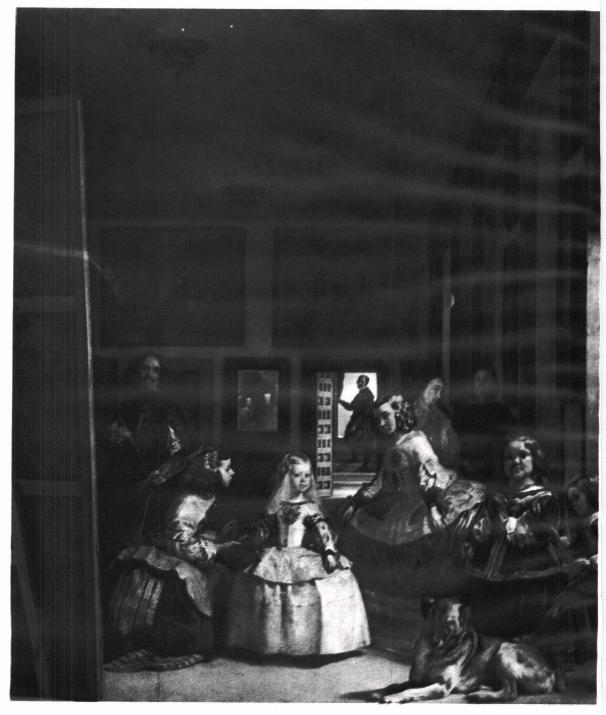

وصيفات الشرف ( رسمها فلاسكويز عام ١٦٥٦ ) .



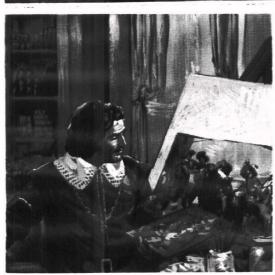

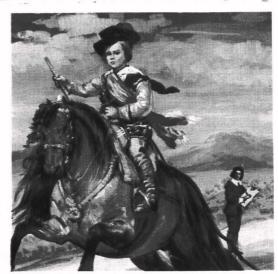

مض الرسوم المعاصرة تحكي قصة الفنان وإبداعاته في القصر الملكي الإسباني .

إنتاجها في الفن لم يصل إلى ما وصله الفنانون الإيطاليون أو فنانو دول الشمال . وظهر فن الباروك في أسبانيا في أواخر القرن السادس عشر ، وازدهر بصفة خاصة في مدينة اشبيليه على يد فناننا فيلاسكويز Velasques الذي تأثر بأعمال عباقرة عصر النهضة الإيطالي .. حتى أنه تتلمذ على يد أحد الفنانين الإيطاليين في أوائل القرن السابع عشر ، وتزوج ابنته .

وترك اشبيليه واستقر في العاصمة مدريد وهو في الرابعة والعشرين من عمره ، فعينه الملك فيليب الرابع رساما خاصا بالقصر الملكي ، وقضى طوال حياته يرسم معظم لوحاته للعائلة المالكة .. وقامت بينه وبين الفنان روبنز ، فنان

الشمال الأوربى الشهير ، صلات صداقة و تعاون و تبادل في الرأى والخبرة ، و كان روبنز \_ كذلك \_ رساماً للبلاط الملكى في بلده ( أنتورب ) حيث كان رساماً خاصاً لإيزابيلا وزوجها الأمير البرت.. ويلاحظ أن أنتورب و قتها كانت بمثابة مركز الإشعاع الفنى الشمالي في أقليم الفلمنك كا كانت البندقية في القرن السابق ، ولذلك كانت صداقة فناننا فيلاسكويز في القرن السابق ، ولذلك كانت صداقة فناننا فيلاسكويز كل منهما .. وفي عام ١٦٤٩ أرسل فيليب فنانه إلى روما لرسم البابا ( إينوسنت العاشر ) .. وقضى فيلاسكويز عامين هناك ، درس فيهما روائع أساطين العصر الذهبى الإيطالي .. وعاد إلى مدريد ليعينه الملك حاكم للسقصر

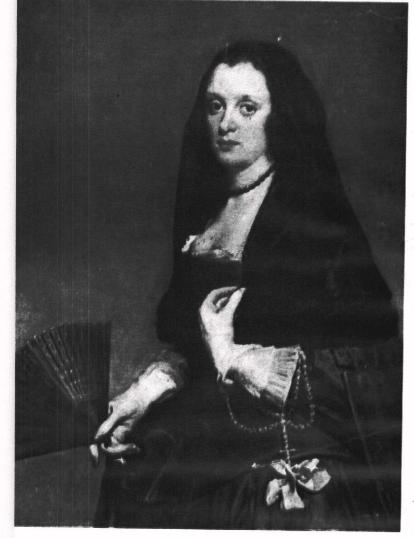

المرأة والمروحة .

الملكى ! ولما تزوج فيليب الرابع من مارى تيريز النمساوية ، رسم لها الفنان عشرات من اللوحات الخالدة ومازالت قمما فنية حتى يومنا هذا . ومن أهم هذه الأعمال . لوحة كبيرة أسماها الفنان ( وصيفات الشرف ) رسمها عام ١٦٥٦ ، وصيفاتها الأميرة الصغيرة ( مارجريتا ) تتوسط مجموعة من وصيفاتها ، وقد رسم فيلاسكويز نفسه فى أقصى الجهة اليسرى من اللوحة ممسكا بفرشاته ، منهمكا فى عمله ، وأمامه لوحة كبيرة يرسم عليها الأميرة ووصيفاتها . واللوحة ضخمة إذ يبلغ طولها ٢٧٨ سنتيمترا وعرضها ٢٧٦ سنتيمترا ، ومحفوظة حاليا بمتحف البرادو بمدريد . . وقد تعرضت هذه اللوحة لحادث خطير ، حيث شب حريق

هائل دمر القصر الملكي بمدريد عام ١٧٣٤ ، وقد حرصت الأسرة المالكة وقتها على إنقاذ الروائع الفنية قبل كل شيء ، وأخرجت هذه اللوحة بأعجوبة قبل أن تأتى النيران على القصر بكل ما فيه من نفائس .!

ونرى هذه اللوحة أمامنا شاهدة على عبقرية الفنان . ولوحة أخرى رسمها فيلاسكويز عام ١٦٦٠ وأسماها السيدة والمروحة .

ولكى نعرف قيمة هذا الفنان الإسباني العظيم يكفي أن نستعيد رأى الفنان الفرنسي إدوار مانيه ( زعيم التأثيريين في القرن التاسع عشر ) عندما رأى أعماله إذ قال : « لقد كان فيلاسكويز أستاذ الرسامين بلا جدال »!

### الولمرة: كرة لوحات روبنز



بيتر بول روبنز ( بريشته )

مدينة « انتويرب » مسقط رأس فناننا « روبنز » بلدة وادعة .. حالمة .. عريقة ، خرجت أجيالا ، من عمالقة الفن الذين أثروا عصر النهضة الأوروبي بكنوز الإبداع الرفيع ! وقد عرفت هذه الإبداعات في تاريخ الفن ( بمدرسة أنتويرب ) ، وكان أخر أساطينها هو ( بيتر بول روبنز ) . وتقع المدينة في تلك المنطقة من الأراضي المنخفضة في الشمال الأوروبي ، والتي يطلق عليها الآن اسم بلجيكا ،

بلدة فقد كانت هولندا وبلجيكا في تلك الأيام (القرن السادس عالقة عشر) ضمن مجموعة أقاليم متفرقة تحت حكم أسبانيا . لداع التحق الصبي روبنز و هو في الثالثة عشرة من عمره صالف عام ١٥٩٠ بمراسم الفنانين في المدينة مبتدئا مسيرة عشر سنوات حافلة ، قضاها متتلمذاً على يد المشاهير آنذاك ، و تفتحت موهبته وبصيرته ، وأظهر نبوغاً مبكراً جعله محط الأنظار وموضع الرعاية الخاصة من أساتذته الفنانين ،

واختلط بالعديد من الشخصيات ذوى الجنسيات المختلفة ، فاكتسب مهارات ومعلومات ولغات كثيرة ، حتى أنه أجاد \_ بجانب لغته الفلمنكية \_ عدة لغات أخرى كالأسبانية والإيطالية والإنجليزية والفرنسية .

وعندما بلغ الثالثة والعشرين ، قصد إيطاليا لدراسة فنون عصر النهضة ، مبهوراً بعبقرية ليوناردو دافنشي ومايكل أنجلو ورفاييل وغيرهم من الأساطين . وتألق روبنز وذاعت شهرته في روما وفلورنسا ، ثم قفل راجعاً إلى بلدته أنتويرب لتبدأ قصة أبجاده الخالدة .. فقد سبقته إليها شهرته ونبوغه وتفوقه وغزارة علمه واتساع مداركه ! وكان طبيعياً أن تسارع الأميرة (إيزابيللا) وزوجها (ألبرت) — وكانا فحال أنتويرب إلى تعيينه رسام البلاط ومستشاراً خاصاً

وللفن إيحاءاته وسحره الذى لا يقاوم! ومراسم الفنانين في ذلك الوقت كانت هي وكالات الأنباء التي تعلن عن الجمال والفتنة الكامنة خلف الأسوار والأستار في البيوتات العريقة .. فلا غرو أن تتطلع عيون الحسان إلى أنامل الفنان الملهمة ، وتمثلت روائعه في مخيلتهن تطوف العواصم العالمية وتزدان بها المتاحف في أطر من ذهب!

وكم جلست الأميرة إيزابيللا أمام روبنز ليرسمها فى كل الأوضاع ، مما شجع فاتنات الشمال الأوروبى كله لكى

يطرقن بابه حباً فى الفن وطمعا فى الشهرة وأملا فى الخلود ، ولهذا أطلق المؤرخون على فناننا روبنز « أعظم مصورى النساء فى التاريخ » . وفى عام ١٦٠٩ ، سعت إحمدى العائلات إلى الفنان لكى يرسم ابنتها الجميلة المدللة ، وكان اسمها ( إيزابيللا برانت ) . . فتاة رائعة الجمال فى الثامنة عشرة من عمرها ، تتمتع بجاذبية وذكاء نادرين . . وترددت الفاتنة على مرسم الفنان وما هى إلا جلسات معدودة ، حتى كانت قد ملأت على الفنان كل حياته . . وكان لا بدله من أن يتخذها زوجته وملهمته . ورفع الفنان شعاره الخالد : لتحيا لله أة ا

وصارت الزوجة الجميلة نموذجه الرائع ونجمة لوحاته الخالدة .. ومع استقراره الوجداني ، اكتسبت لوحات الفنان طابعاً رائقاً يزخر بالحيوية والشفافية ! وتألق الفنان هائماً بحب زوجته الفاتنة .. وعمت شهرته أرجاء الأرض . ويروى لنا التاريخ أنه في عام ١٦٦١ ، رفض أكثر من مائة طلب لرسم كبار الشخصيات في عصره من رجالات الحكم وسيدات الطبقة الأرستقراطية ، ولم يكن ذلك تعالياً أو متعاً ، ولكن لأن مرسمه كان محجوزاً لعدة أعوام تالية !

وقد عرف عن روبنز أنه كان يستقبل زائريه، ويستمع إلى شخص يقرأ له شيئاً ويتأمل لوحة لأحد تلامذته ، ويوجه انتقادات ونصائح لفنان آخر .. يفعل ذلك كله في وقت



قاعة أعمال ووينا في متحف اللوفر بباريس.

واحد! فلا عجب أن قال عن نفسه يوماً « من بين الناس جميعاً ، أنا أكثرهم عملا ، وأشدهم معاناة للإرهاق ، كا أنى أفوقهم ذكاء واستمتاعا بالجمال » !.. وماتت الزوجة الرقيقة الملهمة .. وكان روبنز قد بلغ الثالثة والخمسين من عمره ، و لم يزل قلبه ينبض بالدفء والتفتح على عالم الجمال ، فأحب صبية عمرها ستة عشر عاماً هي ( هيلين فورمان ) .. وتزوجها .. طفلة ريفية ساذجة .. وكان هذا منطقياً مع نفسية الفنان وحياته ونفوذه وشهرته!

لقد زهد روبنز حياة البلاط والثراء ، ومل المظاهـر الأرستقراطية المتأنقة . .

وكان لا بد من أن يعود إلى حياة البساطة على سجيتها وطبيعتها الوادعة .. فآثر تلك الطفلة البريئة على فاتنات عصرها .

إنه فنان .. وأى فنان .. إنه رجل الأمجاد والتاريخ .. روبنز !

#### صورة حبى

ومع هذا المقال نقدم سبقا فنيا وإعلاميا لم يسبقنا إليه أحد من قبل في العالم أجمع أو على الأقل \_ في عالمنا العربي \_ وهو نشر لوحة روبنز التي نشاهدها لأول مرة .

والتى أسماها (صورة حبى)، وقد رسم فيها الفنان حبيبته الجميلة (هيلين فورمان) وكان يؤكد لأصدقائه وخاصته أن هذه اللوحة أجمل وأثمن ما خطته ريشته على الإطلاق! كما كانت أقرب أعمال روبنز إلى قلب هيلين ذاتها . وهيلين فورمان Helena Fourment هى الزوجة الثانية للفنان ، وكانت صبية في السادسة عشرة من عمرها كما ذكرنا ، وقد رسم لها هذه الصورة قبيل زواجه منها بشهور قليلة ، وظل محتفظا بها ، يضن على غيره بمجرد النظر إليها ، فلم يعرضها في أي من معارضه ، و لم يُقدَّر لها أن تحتل مكانها بين لوحاته في أي متحف . . بل و لم تنشر حتى اليوم في أي كتاب من كتب الفن التي تتحدث عن روائع روبنز . . ولا كندرى كيف اختفت هذه اللوحة حتى ظهرت في أوائل القرن العشرين ضمن مجموعة مقتنيات خاصة لأسرة دوق ريتشموند البريطانية بلندن ( The Duke of Richmond and ريتشموند البريطانية بلندن ( The Duke of Richmond and ريتشموند البريطانية بلندن ( The Duke of Richmond and )

Gordon ) وهى ما زالت معلقة بقصر الأسرة حتى يومنا هذا ، و لم يُسمح بتداولها أو عرضها أو عمل مستنسخات منها أو نشرها فى أى كتاب يتحدث عن روبنز . وقد يسأل سائل عن هذه الصورة الفريدة التى نراها مطبوعة مع هذا المقال لأول مرة .. كيف حصلنا عليها .. فأقول : لقد تم تصويرها من بيت أسرة ريتشموند بإذن خاص لعمل بحث أكاديمى ..

نعود إلى هيلين فورمان ، تلك الصبيـة الريفيـة التــى تزوجها روبنز وهو يكبرها بسبع وثلاثين عاما (كان في الثالثة والخمسين وهي في السادسة عشرة ) ، فنجد أنها أصغر إخوتها العشرة من إبيها ( دانيال فورمان ) وأمها (كلارا ستابريت ) . ونقرأ في كتاب ( اميل ميشيـل ) الشهير الذي كتبه عن حياة ( بيتر بول روبنز ) : إن عائلة هيلين كانت من العائلات الريفية العريقة ، وكانت تعد من الطبقة فوق المتوسطة ، وبالرغم من أشقائها العشرة ، وموارد والدها المحدودة ، فقد بالغ والداهـ في تجهيزهـ وإهدائها أثمن مقتنيات العائلة التيي ورثتها عن الآباء والأجداد ، لأن هيلين كانت تحتل في قلب جميع أفراد أسرتها مكانة مرموقة لذكائها وجمالها وجاذبيتها بالرغم من صغر سنها . وربما يرجع ذلك إلى شهرة روبنز الذي ترك قصور النبلاء وأميرات الأسر الحاكمة ، واختار الصبية هيلين بكل ريفيتها وسذاجتها .. وتم زواجهما في اليوم السادس من ديسمبر عام ١٦٣٠ .

وعندئذ بدأت المرحلة الفنية الثانية ( الأخيرة ) لروبنز ، تلك المرحلة التي وصل فيها إلى قمة مجده وروعة إبداعه ، وقد اتخذ من هيلين نموذجا للوحاته ، فكانت النموذج المثالي لموضوعاته ( الميثولوجية ) التي رسم فيها العديد من موضوعات الأساطير الإغريقية وأهمها ( هيلين فاتنة طروادة ) . وكانت الزوجة الصغيرة ، مثالا للجمال الأنثوى في عصره ، كاكان اكتناز جسدها وبراءة وجهها هما أنسب تعبير لجمال المرأة آنذاك .. وهكذا خلدت الزوجة الفاتنة في لوحات روبنز ، وشاركته الشهرة والمجد والتألق حتى آخر الطريق .



# حديث المرآة ٠٠ وتألق فنان الشعب



ربما انفرد موضوعنا هذا بملامح معينة تميزه عما تعودنا أن نستعرضه سوياً على هذه الصفحات ، فإن مفهوم الفن العالمي في أذهاننا هو تلك الأعمال المتحفية الشهيرة التي أبدعها الأنامل الملهمة للفنانين العظام عبر قرون التاريخ .. ولكننا ندرك في نفس الوقت أن العالمية قد تطور تعريفها ومضمونها تبعاً لما استجد على العالم الحديث من متطلبات ومتغيرات وتحولات اجتماعية وسياسية ووجدانية . فلا غرو أن نرى تعريف ( العالمية ) — طبقاً لهذه الظروف المعاصرة أن نرى تعريف ( العالمية ) — طبقاً لهذه الظروف المعاصرة يتميز به صاحبه من ميزات بيئية وإقليمية .. وقد تأتى القيمة الإبداعية لهذا الغمل أو ذاك بعد تلك الاعتبارات وغيرها مما يحكم إيقاع الحياة في عالم اليوم .. عالم الصراع والسيطرة والدعايات الموجهة !

أما الفن التشكيلي فما زال يحظى بكيانه المستقل ، كما أنه يفرض نفسه دائماً متخطياً حدود الزمان والمكان بما يزخر به من عبقريات ومواهب فذة حباها الله للبشر جميعاً على السواء ، وبذلك أصبحت العالمية في الفن ليست ادعاء ولا احتكارا ولا سرفاً ولا ترفاً ..

والعمل الملهم الأصيل يفرض مكانه ومكانته ويقدم نفسه بنفسه ، يتفاعل مع آلام الناس وآمالهم ويتأثر بهم كا يؤثر فيهم ، وكلما اتسعت قاعدته وارتفعت قمته ، ازداد في الوجدان رسوخاً . . وبالتالى ، أصبح الفنان رائداً يدخل في نطاق العالمية ، ويكتب في سجل الخالدين . لأن الفن الحقيقي يخاطب البصيرة بمعنوياته السامية ، وإذا كان من السهل أن تبهر الأبصار . . فمن الصعب بل من العسير أن تسيطر على العواطف والبصائر !!

وفناننا اليوم ــ نورمان روكويل ــ اسم عالمي كبير ،

ظل عملاقاً رائعاً على مدى نحو سبعين عاماً من العطاء الدائب المخلص المتواصل.. وما نراه من أعماله على الصفحات المقابلة ، ليس تحفة فريدة من أروقة المتاحف رسمها أحد فنانى التاريخ ، ولكننا أمام ( لوحة ) معاصرة تحس أنك تراها من حولك في كل وقت ، بل وتخاطبها في حوار صامت وإعجاب فطرى بعيد عن خفايا الإعجازات الفنية وتعقيا. اتها ( التكنيكية ) ومساراتها الأكاديمية الغامضة !

أن ( روكويل ) هو فنان الشعب الأمريكي في القرن العشرين بلا منازع ، يخاطبه من أوسع قنواته الإعلامية وأكثرها ذيوعاً ، انتهج أسلوباً سهلا ميسراً في تسجيل خواطره ومشاهداته وآرائه ، وقد تربع على عرش هذا التخصص الفني الجماهيري ، الذي يعرف باسم الذي التعضيم البائدة \_ غالباً \_ بأسلوب واقعى مدروس .

وكلما اكتملت فيه القواعد الفنية والكفاءة العالمية ،

كنما صار إبداعاً يتمتع بكافة الخواص الفنية الراقية ، بل ربما وصل إلى مرتبة الفن المتحفى الرفيع كما هو الحال في أعمال نورمان روكويل ، حيث ينفذ لوحاته مكبرة بالألوان الزيتية على أكمل ما يكون الفن الجميل .

وقد بلغ الفنان أوج تألقه في الخمسينات والستينات ، حيث كانت لوحاته التي احتكرتها آنذاك مجلة The Saturday

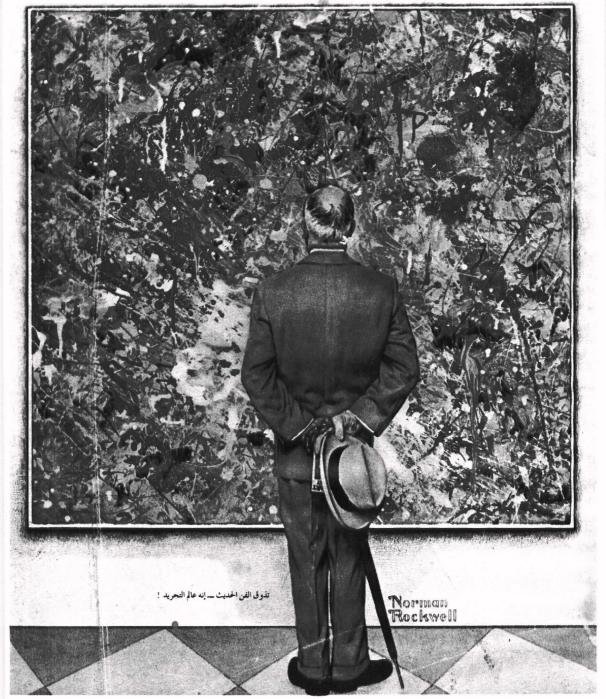

. Evening Post

بالملايين على أغلفتها ، ثم تتناولها عدة جهات فنية وإعلامية أخرى في نفس الوقت لتنشرها في ملصقات ومجلمدات

وكتب وبطاقات وفى أغراض كثيرة أخرى . ثم يأتى دور ومجلة Look العالميتان ، تنفذ مكبرة كما أسلفنا لتطبيع المؤسسات المتخصصة في طبع اللوحات المتحفية ، فتطبع لايين على أغلفتها ، ثم تتناولها عدة جهات فنية وإعلامية من أعمال روكويل ملايين أخرى توزعها في شتى أنحاء المعمورة .



يرسم نفسه ثلاث مرات في لوحة واحدة

وتتميز أعمال روكويل بأنها كاللقطات الواعية البارعة .. أو كالحكم والأمثال الشعبية ، سهلة المبنى عميقة المغزى والمعنى . و نرى على الصفحة المقابلة إحدى لوحاته الشهيرة ، وقد نشرت لأول مرة على غلاف مجلة ( بوست ) في السادس من مارس عام ١٩٥٤ :

فتاة بين الطفولة والشباب ، تجلس أمام مرآتها وقد وضعت على ركبتيها أحدى المجلات الفنية ، وقدفت بعروستها التي طالما شاركتها مهدها .. وأخذت تتأمل المرآة

فى حوار صامت مع الأطياف والأحلام والآمال الوردية .. ولسان حالها يقول: لندع دمية الطفولة جانباً .. فقد كبرت ، وربما أصبحت نجمة شهيرة كهذه التي تحتل صفحات المجلة .. إنه تأمل مشوب بالتفاؤل والرضى ، فقسماتها واتساق ملامحها وجاذبيتها المبكرة .. توحى لها بهذه الثقة.. وكأنها تستحثنا نحن كذلك لكى نتأمل صورتها الوادعة فى مرآتها الصافية ونشاركها أحلامها وآمالها المتفائلة!

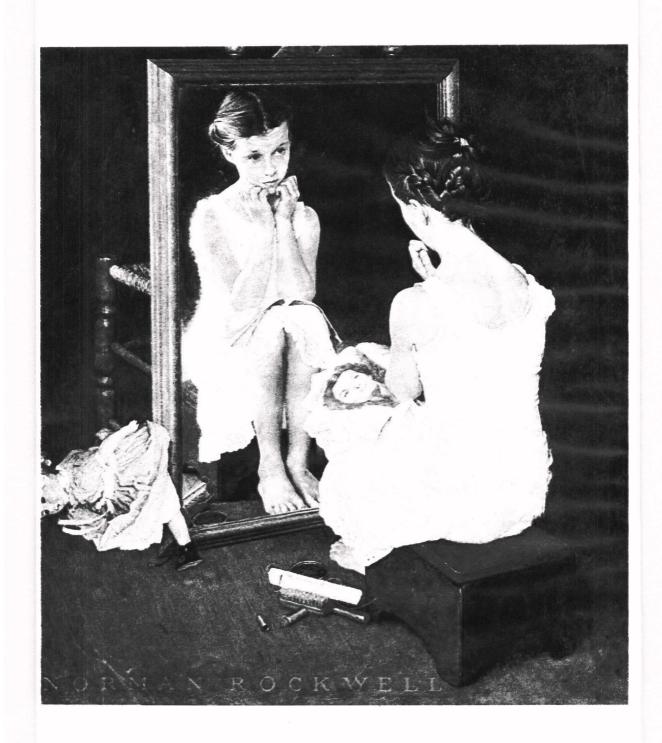

### العازفة

في استعراضاتنا لمدارس الفن الشهيرة في التاريخ ، لم نتوقف أمام مدرسة بريطانية تمثل حركة أو ظاهرة شاملة تلقى بإشعاعاتها وتأثيراتها على مسيرة الفن العالمي ، كما حدث في إيطاليا أو بلاد الشمال الأوروبي ( هولندا وبلجيكا ) أو فرنسا مثلاً . ذلك لأن الفن البريطاني ـــ كعادة الإنجليز أنفسهم ــ فن محافظ ملتزم في كل مراحل التحولات الكثيرة التي غيرت مسار الفكر العالمي عبر عصوره المتعاقبة . حتى أن التيارات التي كانت تهب على الجزر البريطانية من الشمال أو الشرق أو الجنوب .. لم تستطع أن تعصف بتقاليد الفن البريطاني أو تطبعه بأساليبها المستحدثة إلا بقدر ضئيل ، بينا يواصل الطابع البريطاني تطوره الطبيعي في تمهل واستيعاب وتغيير بطيء لا يكاد أن يحس .. وبالتالي ، لم يظهر في إنجلترا ما يمكن أن نطلق عليه ثورة فنية أو تحويل شامل ينتج عنه مدرسة جديدة تفاجىء حركة الإبداع العالمي مثلما حدث في إيطاليا وبلاد الشمال وفرنسا مثلا ، ومن الملاحظ أن الصور الشخصية تمثل جانبا أساسيأ عند معظم الفنانين الإنجليز .. إن لم تمثل الجانب الأكبر من إبداعاتهم .. حتى إننا رأينا أن فيناني القرن الثامن عشر العظام من أمثال وليام هوجارت وتوماس هدسون وجوشوا رينولدز وتوماس جونسبرو وجورج رومني .. وغيرهم . كانوا من فناني رسم الأشخاص ، وهم الذين سجلوا شخصيات عصرهم في لوحات خالدة تعمر بها المتاحف وصفحات التاريخ ، ومن العسير أن نتذكر أي شخصية بريطانيـة لعـبت دوراً في السياسة أو الفكر أو المجتمع .. إلا ونجد لها صورة من أعمال هؤلاء الفنانين العظام . وظلت هذه الاهتمامات الفنية سائاءة حتى منتصف القرن التاسع عشر ، رأينا بعدها تطورا في

أساليب الأداء ( التكنيك ) فرضته التيارات الجديدة في مستحدثات علوم البصريات والاكتشافات الجديدة في تحليل ضوء الشمس وألوان الطيف فيما عرف بالمدرسة الانطباعية التي انبثقت من باريس حينذاك ، ولو أن التغيير كان متزناً وملتزماً إلى حد كبير في بريطانيا بعكس ما حدث في فرنسا من التغيرات الجذرية التي أحدثت انقلاباً فكرياً شاملا بين فناني العالم أجمع حيث تطور سريعا وقاد إلى فنون القرن العشرين .

وإذا كنا نتحدث عن هذا الالتزام في الفن البريطاني في القرون الحديثة .. فما بالنا بالقرنين السادس عشر والسابع عشر ؟ كان الفن في إنجلترا وقتها فناً نبيلا تنم صياغته عن إخلاص الفنان وسمو مكانه ومكانته في المجتمع ، و لم يسخر لخدمة هدف واحد كما حدث في فن عصر النهضة الذهبي الإيطالي .. و لم يوظف لخدمة البلاد كما فعل الفنانون الفلمنكيون في دول الشمال الأوروبي في هولندا وبلجيكا .. ولكن الفنان في بريطانيا كان سيد الموقف .. يرسم ما

يحلو له ، ويحلق في جماليات الحياة من حوله ، ويختار ما تتفتح له بصيرته ووجدانه . وكانت سيدات المجتمع وقادت وعناصره البشرية المرموقة .. هي المنهل الإبداعي للفنانين .. ولوحة اليوم هي من روائع الفن العالمي البريطاني .. كما أنها من أشهر اللوحات التي تطالعنا دائماً كنموذج راق للجمال الذي يبعث على التأمل والإعجاب الهادي في غير إثارة ولا انفعال .. رسمها الفنان أوراتسيو جنتليتشي في عام أنظارناً ، فهو اسم إيطالي وليس اسماً بريطانياً .. بينا حديثنا

عن الفن البريطاني ، وهذه حقيقة .. فقد ولد الفنان في مدينة

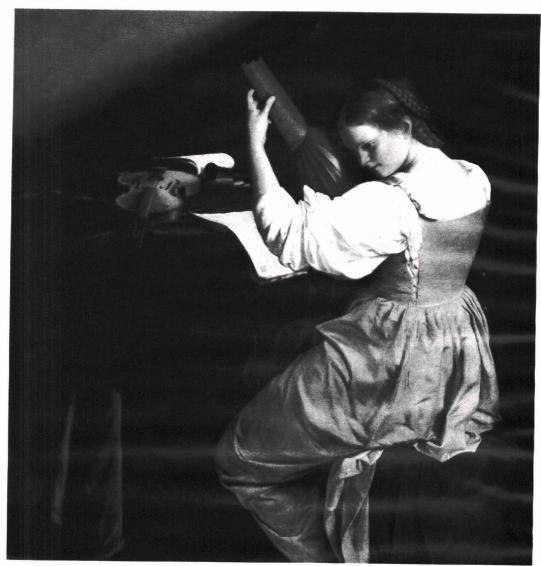

بيزا في إيطاليا عام ١٥٦٣ وتلقى دراسته الفنية في روما (ولذلك يظهر جليا طابع فن عصر النهضة على تفاصيل اللوحة)، وقد مارس عمله الفنى في مطلع شبابه في روما وجنوا وتورينو .. ثم هاجر إلى باريس .. وعندما ذاعت شهرته كفنان مرموق، قصد لندن واستقر فيها وأصبح مواطناً بريطانياً . منغمساً في التقاليد السائدة في المجتمع .. وعاش حياته كأحد الفنانين الإنجليز في عصره، حتى توفى في لندن ١٦٣٩.

والعازفة الفاتنة هي ابنة الفنان أوراتسيو ، واسمها أرتمسيا ، وقدرسمها الفنان بعاطفة أبوية جياشة تنضح بالحب

السامى فى غير تكلف أو ابتذال . بل أضفى عليها براءة وجمالا وجواً بديعاً تتألق إبجاءاته الملهمة من خلال هذه الرموز الشاعرية بين الأنغام والألحان والسكينة والتأمل الإبداعى الرفيع . وقد عرفت أرتمسيا فى التاريخ بأنها كانت واحدة من ألمع نجوم المجتمع البريطانى فى أوائل القرن السابع عشر ، وأكثرهن ثقافة وتألقاً فى المحاف ل الفكرية . والمجتمعات الراقية . ولننظر سوياً إلى هذه اللوحة . ولنتأمل تلك المعانى التى فجرت ينابيعها لمسات الفن الرقيقة الحانية الدافئة !

## أهجاد الأندلس - وأطلال الفردوس المفقود

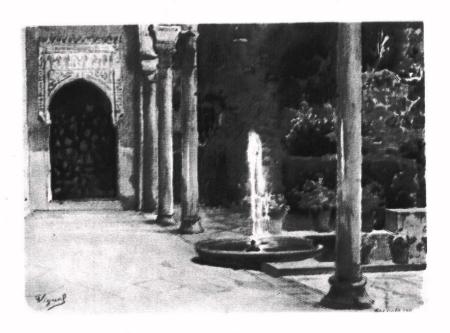

منارة الإسلام على بحر الظلمات .. وإشراقة النور على جبين التراث الحضارى وبسمة الأمل على شفاه الفكر والإبداع .. تلك كانت الأندلس!

الجامعة العربية .. اتحاد المؤرخين العرب .. المهتمون بالتاريخ والفنون الإسلامية في العالم العربي .. استيقظت في وجدانهم ذكرى الأمجاد الغابرة ، وتألقت بصائرهم بإشعاعات قرطبة وروائع غرناطة وأطلال الحمراء المعجزة ، فبعثوا الروح في التاريخ البعيد ، وهفت نفوسهم إلى أرض الأجداد في ربوع أسبانيا ، فعقدوا الاجتاعات وأعدوا الأبحاث والبرامج ، أملا في إقامة مهرجان عالمي لآثار الأندلس على غرار « مهرجان العالم الإسلامي » الذي أقيم في للندن في صيف عام ١٩٧٦ .

لقد كان مؤتمر لندن مهرجاناً عربياً إسلامياً لم يحدث من قبل ، وكان في روعته وتنظيمه طفرة وصلت إلى قمة الإخراج! حتى أننا رأينا « قسم النشر » في هذا المهرجان

يخرج للعالم نحو سبعين كتاباً ومجلداً ضخماً عن الفنون العربية والإسلامية عامة ، في أرقى ثوب من الأناقة والطباعة الفاخرة واللوحات الملونة والأبحاث العميقة المتأنية في كل فرع من العلوم والآداب والفنون .

ونعود لاتحاد المؤرخين العرب لنرى هذه البواعث الخيرة التى حدت بهم للعمل على إقامة « مهر جانات الأندلس » في غرناطة ، وكان محدداً لها عام ١٩٧٩ ، ثم أجلت إلى .. العام التالى وبعد اجتماعات رئيسية ، واجتماعات فرعية متخصصة ، تفرعت بدورها إلى لجان فنية وعلمية .. عقدت على أرض « الدوحة » ، عاصمة قطر وهناك على الأرض الأوروبية في أسبانيا ، تأجلت إلى عام ١٩٨١ ، كانت النيات خالصة ، والعزيمة صادقة ، وقابل المسئولون الأسبان هذه النزعات الانسانية بحماس مقابل ، وشار كوا في كل الاجتماعات والندوات ، وبعثوا بعلمائهم يحملون الأفكار ويعرضون المساهمة إلى أبعد الحدود : إعداد



القاعات ، واختيار المكان والزمان المناسبين ، وعرض النفائس وكنوز الآثار ، والدعاية العالمية اللازمة ، وتقديم الدعوات والمعلومات وأن يفتتح ملك إسبانيا هذا المهرجان .. إلى آخر هذه الاستعدادات التي تليق بالحدث الكبير . وأخيراً تأجل مشروع المهرجان إلى أجل غير مسمى و لم يكتب له أن يخرج إلى حيز التنفيذ وكان العائق الوحيد هو التمويل ! ولنا أن نصدق هذا وإن كان من الغرابة بمكان !

ونرنو بأبصارنا إلى كنوزنا العربية .. هناك فى ربوع أسبانيا ، ونتمثل أجدادنا الأفذاذ وهم يسطرون ملاحم الحضارة المتألقة فى القرون الوسطى ، وشعوب أوروبا من حوهم ترزح تحت أغلال الخشونة والبداوة .. وترتسم فى مخيلتنا تلك الصورة النورانية الرائعة : غرناطة .. مركز الاشعاع الفنى وميدان المبتكرات العلمية والفكرية الرفيعة ، تنهل من معينها ممالك الفرنجة وأمصارها مشدوهين لهذه العبقرية العربية الإسلامية الرائدة !

صارت أياماً في طي التناسي .. وأطلالا لا نملك إلا التباكي عليها !

#### رحلة الخيال

ولكى أحلق فى أجواء الكر والفر وأعايش أيام العرب فى الأندلس ، ولكى أكتب بحثاً عن الأندلس والفن الإسلامى عامة ، لم أستطع أن أكبح جماح قلمى من الخوض فى كل شيء : الفن والتاريخ والفكر والحياة .. لأن للأندلس فى وجدانى مكانة ذات شئون وشجون ؛ فمنذ عدة شهور ، كنت مكلفاً من إحدى المؤسسات السياحية العالمية بأن أعد نفسى لرحلة أندلسية طويلة إلى أسبانيا ، أعيش فيها بين الأطلال ، محلقاً بخيالى بين أطياف القرون الغابرة ، لأتمثل الماضى وأعايشه معايشة كاملة ، ثم أفرز هذا الانفعال الماضى وأعايشه معايشة كاملة ، ثم أفرز هذا الانفعال معرض خاص يجوب أرجاء المعمورة باسم هذه المؤسسة السياحية وفنادقها الشهيرة . وأخذت أدرس كل ما أتيح لى من معلومات واطلاعات فى هذا المجال .. وكانت الحصيلة التي خرجت بها هى المتعة الوجدانية التي حظيت بها وأنا أستعيذ أبجادنا ومآثرنا فى تلك البلاد ! وكانى بى أسير فى أستعيذ أبجادنا ومآثرنا فى تلك البلاد ! وكانى أسير فى

ركاب طارق بن زياد وهو يعبر المضيق الفاصل بين أوروبا وأفريقيا في العام الثاني والتسعين للهجرة .. ثم أعود لأرافق موسى بن نصير وهو يعد العدة في القيروان ويلحق بمن سبقوه ليتم الفتح وتتركز دعائم الحكم الإسلامي في الأندلس .

ثم أسرح بخيالي لأرى اجتماعات الفاتحين من المولدين والمستعربين مع الأمراء الأسبان يوقعون معاهدات التعايش والسماحة الإسلامية ... وأجوب الأقاليم والمرتفعات والوديان الخضراء ، بإعزاز وخيلاء ، وقد فرض المسلمون سيطرتهم على جل المملكة القوطية الجميلة بأنهارها السائغة وخمائلها الفيحاء التي تغني بها ابن خفاجة :

يا أهل أنكرس لله دركم ماء وظل وأنهار وأشجار ما جنة الخلد إلا في دياركم ولو تخيرت هذا كنت أختار لا تخشوا بعدها أن تدخلوا سقرا فليس تدخل بعد الجنة النار وكان لزاماً على أن أقفل راجعاً إلى بعيد: إلى الشرق العربي في الجانب الآخر لأشاهد مأساة الأمويين على أيدى العباسيين ، وأن أتسلل مع عبد الرحمن بن معاوية لأكون في معيته وهو يفر مع زوجته وابنه ، قاصداً مصر ، ثم يتجه غرباً لأفاجأ بصراعات الأخوة من العرب والبربر .. وتحدث لعبة استقطاب القوى وإهدار الطاقات في التناحر والشقاق .. فيجدها الأمير الأموى عبد الرحمن .. فرصة سانحة ليباغت هذه الجماعات المتخاصمة ، وينقض عليها ، وينفرد بالنفوذ والسلطان ، فيجمع الشتات ويوحد الشمل ، ويسترجع مملكة أجداده . وتدين له ربوع الأندلس ، ويلقب بصقر قريش ، أو بعبد الرحمن الداخل ، لدخوله قرطبة في العاشر من ذي الحجة عام ١٣٩ هـ، وتصبح قرطبة عاصمة لملكه.

وتتوالى الأحداث الجسام ، ويسرح بى الخيال فيجسد لى كفاح ابنه ( هشام ) لإخماد الفتن بعد وفاة أبيه .. وفي عهد خلفه عبد الرحمن الثائى يعود الاستقرار مرة أخرى ، لتتألق الأندلس بعد ذلك في عهد عبد الرحمن الثالث ، الملقب بالناصر وهو أول من أحيا الخلافة الأموية ، وأصبح الخليفة عبد الرحمن الناصر رمزاً لهيبة البلاط الأموى العريق ، وقد أحاط نفسه بهالة من المجد والعظمة ، وفي حكمه ، عم الخير ، وازدهرت الفنون ، وأصبحت قرطبة مركز الإشعاع في أسهانيا وأوروبا كلها . ويأتى الحكم بن عبد الرحمن ، ليصل الفنانون في عهده إلى قمة الإجادة وغاية الابتكار ..

أخذت أقرأ .. وأقرأ .. عن الأندلس ، وأعيش في أطياف القصص الجانبية على هامش التاريخ فهذا ابن أبي عامر المعروف بالمنصور ، رجل بسيط رقيق الحال ، يصل به طموحه وتطلعاته إلى كرسى الخلافة بعد وفاة الحكم بن عبد الرحمن ، وما كان إلا تابعاً عهد إليه الخليفة برعاية ابنه هشام الثانى ، ولكنه نجح في استرضاء ( الملكة صبح ) التي أخذت تستهويه ، فارتقى من منصب إلى آخر حتى أصبح رئيساً للشرطة ، ثم استبد بأمور الدولة ونصب نفسه على حكم الأندلس .. تاريخ يشبه الأساطير !: في شبابه ، كان يجلس يوماً في إحدى حدائق قرطبة بين جمع من رفاقه الطلبة ، وإذا

به يتطلع إلى الفضاء .. ثم يفيق لينادى فى أصحابه : أعاهدكم أن يأتى يوم أكون فيه سيد هذا البلد ، وسخر الفتيان منه ، ولكنه أضاف ببرود : كل واحد يقترح الوظيفة التى يرغب فيها ، وسينالها عندما أصبح الخليفة ! وقال أحدهم متهكماً : أوصيك أن تأمر يومها بأن يدهن جسمى عسلا ، ودع البعوض يلسعنى ثم مر بطرحى على بطنى فوق ظهر حمار ، وطف بى في أزقة قرطبة !

وتمر الأعوام بأحداثهاومفارقاتها ، ولم ينس ابن أبي عامر مطلب صديقه القديم ، فأمر بتنفيذ هذه ( الرغبة ) الأخوية !

حكايات .. وحكايات ، وقصص زاخرة بالطرائف الشيقة ، إنها لوحات حية في متحف التاريخ !

وأعود إلى مسرح الأحداث الجسام في مسيرة الأندلس: فهذه بوادر الانقسام من جديد بعد عهد المنصور ، تتسع وتتفاقم حتى تنتهي الدولة الأموية بعد مقتل هشام الثالث عام ٤٢٢ هـ .

ولننتقل معاً إلى الفترة الثانية من حياة الدولة الأندلسية : فترة الحكم المغربي الأسباني . وهي التي أعقبت تطورات كثيرة ، ليس هذا مجالا لسرد دقائقها ، فلنعايش حكام الطوائف والمرابطين والموحدين .. ولا بد من حركة مكوكية دائبة لنوالي استطلاع الأخبار بين المغرب والثقافة ، فهذه الطرز المغربية في الفن والعمارة تغزو والثقافة ، فهذه الطرز المغربية في الفن والعمارة تغزو الأندلس .. ومن إسبانيا تعبر المؤثرات الأندلسية والأوروبية إلى شمال أفريقيا .. وتزدهر الحياة .. وتنتشر مجالس الشعراء وسهرات الأنس في ربوع البلاد .. وما أحلي الموشحات التحرر والحب والخيلاء « ولادة » ابنة الخليفة المستكفى بالله وهي تشدو :

أنا والله أصلح للمعالى وأمشى مشيتى وأتيه تها أمكن عاشقى من صحن حدى وأعطى قبلتى من يشتهها!

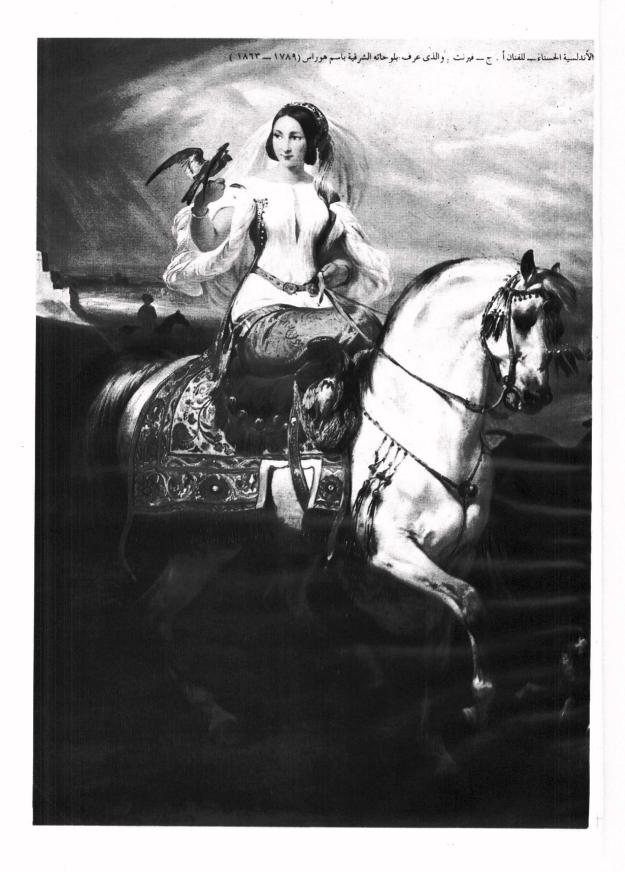



قمة المحراب بمسجد قرطة ــ بناها الحمكم الثاني ، وتعتبر إعجازا فيها من حيث تصميمها المعماري المنهن ونقوشها المذهبة ــ وهمى ــ بلا حدال ــ أروع سقف مزخزف في العالم أجمع

وهذا ابن زيدون ، سابح في الترف والنعمة ، منغمس في اللهو ، متألق في السهرات الأندلسية العابثة ، وقد هام في حب « ولادة » ، ولكنهما افترقا بعد مكيدة مدبرة من الوزير ابن عبدوس الذي استأثر بحبها فآثرته على ابن زيدون فنراه يعاتبها في أسى :

أضحى التنائى بديلا عن تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا إلا وقد حان صبح البين صبحنا

حينا ، فقام بنا للحين ناعينا كنا نرى اليأس تسلينا عوارضه وقد يئسنا فما لليأس يغرينا بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقاً إليكم ولاجفت ماقينا !..

القمة والانهيار

ترف وسرف وسمر وسهر وفن وفكر .. وليل طويل

177

هامس ، تتردد في أصدائه الموشحات الأندلسية الشهيرة ، وفي إحداها يقول « ابن اللبانة » :

في نرجس الأحداق وسوسن الأجياد نبت الهوى المغروس بين القنا المياد وفي نقـــا الكافـــور والمنكدل الكرطب الموزور والهودج بالـــوشي والـــعصب قضب مـــن البللـــور حمين بالـــــقضب ن\_ادي بها المهج\_ور م\_\_\_\_\_\_ن شدة الحب الأشواق أذابت روحــــــــــى على أجساد أعارها الطاووس م\_\_\_\_ن ريشه أبـــراد

صور رائعة مثيرة ، تنقب في خيال الفنان لتنتقى من وجدانه درراً مبدعة !

إن مسيرة الأسدلس طويلة .. طويلة ، وعثراتها في عهودها الأخيرة كثيرة .. كثيرة ! فلنستحث الخيال لكى يعبر العوائق والكبوات حتى يستقر المقام في غرناطة آخر شموع الوجود العربي في ليل أسبانيا الطويل ..

غرناطة المجد الخالد والفن الرفيع ، وإعجاز العبقرية العربية : قصور الحمراء الأسطورية الرائعة .. متحف البذاخة والثراء والرونق والإبداع ..

وعلى مدى ثلاثة قرون كانت غرناطة مركز الإشعاع ومنهل العطاء العربي للتاريخ والحضارة .. ومرت أحداث .. وأحداث ..

واحداث .. وأخيراً ، كانت النهاية ، يوم أن خرج أبو عبد الله ، آخر الحكام المسلمين ، متجهاً إلى منفاه بجبال البشرة ( في فجر يوم ٢ يناير ١٤٩٢م ) ، ونراه في انكسار مرير ، يسلم مفاتيح الحمراء إلى قائد جيوش فرديناند وإيزابيلا ، وقد تم

زواجهما بدوافع سياسية للقضاء معا على دولة المسلمين ) وقد وقف الفتى يلقى نظرة حسيرة على درة الأندلس \_ غرناطة \_ .. وعلى ثمانية قرون من أيام العرب المجيدة .. وعلى منارة الإسلام في بحر الظلمات !! ففاضت عيناه بالدموع ، وتعنفه أمه الملتاعة وقد تصنعت الصرامة ورباطة الجأش .. وأنشدت في إباء تقول :

أبك مثل النساء ملكاً مضاعاً لم تحافظ عليه مثل الرجال ! وهذا الموقع الذي شهد تلك الزفرة الأليمة ، مازال يسمى : زفرة المغربي .

وإذا كانت (الدولة) قد انتهت من الأندلس، إلا أن المسلمين الذين آثروا البقاء، ظلوا متمسكين بدينهم ولغتهم برغم الوعد والوعيد، واستبد الغضب بالأساقفة، فأمر رئيسهم بجمع الكتب العربية وإحراقها في الساحات العامة، واشتد الضيق على الأندلسيين، وأثقلت كواهلهم بالضرائب، وتمادى الإسبان في إهانتهم، حتى اضطر معظم الفنانين والعلماء وكبار العائلات إلى الهجرة نحو بلاد المغرب. حاملين معهم مفاتيح بيوتهم، وكانت فكرة العودة إلى الديار تداعب خيالهم في كل حين . أما من بقى من المسلمين، فقد أمر الإمبراطور فيليب النالث عام ١٦٠٩ بطردهم .. وجهذا، اندثرت البقية الباقية من الحضارة الإسلامية بالأندلس!

#### الفن الإسلامي والحضارة الإنسانية

عفواً ، لا بد من الإسهاب بعض الشيء في حكاية الفن الإسلامي .. حتى نستطيع أن نقدر روائع الأندلس حق قدرها . فقد أقر معظم المؤرخين للفن الإسلامي والحضارة الإسلامية بوجه عام ، بأن أبرز سمات هذه الحضارة هو الفن . واستهل ( برنارد لويس ) رئيس الدراسات العليا بجامعة برنستون الأمريكية ، مؤلفه الضخم عن هذا الموضوع بقوله : « إن أعظم منجزات الحضارة الإسلامية العظيمة هو الفن .. بلا منازع »! ونرى مثل هذا القول لفكر شهير معاصر هو عالم الآثار الإسلامية ( رتشارد إتينجهاوزن ) ، وغيرهما كثيرون !

ولذلك وجدنا سباقاً غريباً بين العلماء والأثريين \_ ومعظمهم من المستشرقين ــ لكي يعملوا قدر طاقتهم على إرجاع أصول الفن الإسلامي إلى غير العرب بل وإلى غير المسلمين ! فامتلات مؤلفاتهم بكثير من التحريف والتأويل المغرض لترسيخ مفاهيم وإيحاءات شتى بأن العرب الأوائل في صدر الإسلام ومن قبله لم يكونوا مؤهلين لتذوق الفن أو الاهتام به ، وبالتالي .. على ابتكاره . وقبل نصف قرن .. كان الميدان خالياً لهم لا يسمعون فيه إلا وقع أقدامهم وصدي آرائهم : فرأينا محاولات مستمرة من دول الغرب للوصول إلى أعماق حياتنا الفكرية ، ولكنها في كثير من الأحيان لم تكن خالصة لوجه الله والفن والتراث ، بل تعدَّته إلى أغراض الاستيعاب والسيطرة والنيل من العروبــة والإسلام ، كما تسلل فريق منهم إلى مناصب فنية على أكبر جانب من الخطورة مثل ( كريسويل ) الذي كان مديراً لمعهد الآثار الإسلامية في القاهرة بعد أن كلف بتأسيسه عام ١٩٣٣ ، وتربع على عرش البحث والتأليف في مجال العمارة والفن الإسلامي ، دون رقيب أو مراجعة ، ودون أن يجد من يقول له في العالم الإسلامي \_ والعربي بوجه خاص \_ : أن هذا افتراء! وأكد كريسويل هذه الاتهامات وعزف على نفس النغمة التي صاغ أو تارها من سبقوه . و نراه في مؤلفاته يعمل جاهداً على إنكار أي فضل للعرب في قيام الحضارة أو ابتكار الفنون الإسلامية ، بل ويصفهم بالتخلف والبداوة ، وأنهم لم يعرفوا من العمارة سوى سكن في خيمة سوداء ، ثم مثوى في قبر تحت رمال الصحراء! وحتى سكان الحضر، قال عنهم إنهم لم يعرفوا شيئاً عن فن العمارة ، وكانت بيوتهم من نوع قبيح من اللبن و جذوع النخل لا تزينه أية لمسة فنية! وإذا تصادف وعثر على أي أثر فني ، فلا بد وأن يكون مستورداً ! وكريسويل ، كان في الأصل ضابطاً إنجليزياً عمل بسلاح المهندسين البريطاني في الشرق الأوسط .. وغاش فترة في الأردن .. ثم استقر به المقام في القاهرة ، ليترأس معهد الآثار الإسلامية .. وكان متأثراً بفكر من سبقوه من هؤلاء المستشرقين ، ومن أهمهم راهب يدعى ( لامانس ) كانت مؤلفاته تنفجر حقداً على العرب حينما يصف أغنياءهم بقوله الذي قرأه العالم حينذاك وحتى اليوم:

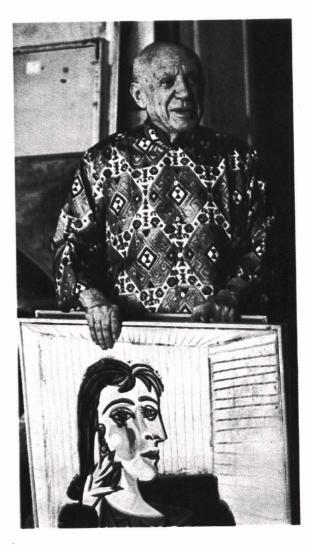

بيكاسو .. إنه إسبالي .. والاسبان عرب !

(إنهم ما كانوا يهتمون إلا بالطعام وسعة القدور ، أما مساكنهم فلم تعرف الفن، وكانوا يلجأون إلى صناع أجانب إذا أرادوا ترميم الكعبة ! » . . ومن هذه الأمثلة الظالمة ، نقرأ الكثير .

#### جذور الفن الإسلامي

أما الأخطر من كل ذلك ، فقد أرجعوا أصول الفن الإسلامي إلى الفن الساساني ، وأكدوا أن الفن الساساني فن فارسى خالص! وهذه فرية لها ما يدحضها ؛ فلو أمعن هؤلاء ، بتجرد وموضوعية ، في دراسة الدولة الساسانية أيام الفتح الإسلامي ، لوجدوا أن الغساسنة ، وغيرهم مـن المناذرة والجاليات العربية الأخرى في بلاد ما بين النهرين ، كإنت لهم اليد الطولي في رسم ملامح الفن الساساني الذي قيل إنه أصل الفن الإسلامي . وكانت ( المدائن ) عاصمة الدولة الساسانية موجودة على أرض العراق وليست على أرض فارس . ولعل التاريخ قد ساهم من تلقاء نفسه في تفنيد مزاعم المغرضين : فالحفائر التي كشفت عن الآثار المنحوتة في الصخر بمنطقة ( تبوك ) وما في شمالها حتى ( البتراء ) في جنوب الأردن ، قد أثبتت بالدليل القاطع عن وجود فن عربي صرف ، وطراز عربي متطور من العمارة المحلية النابعة من قلب المنطقة العربية ، وأنها لا تمت بصلة مباشرة إلى الطرز المعمارية السابقـة ، كما أنها تضاهـي في عـراقتها وثرائهـــا الجمالي ، الطابع الروماني الشهير . وفي حفَّائر ( مدائــن صالح ) ظهرت آثار رائعة ، اجتمعت فيها عدة أساليب فنية منها الفرعوني ، والآشوري ، والروماني ، والإغريقي .. وغيرها ، ولكنها صيغت كلها في قالب محلى عربي يرجع إلى حضارات عربية أصيلة سابقة لظهور الإسلام .. وهذا بحث له مجالات مستفيضة أخرى ، ولكننا نخلص إلى أن العبقرية لها وجود من قديم الزمن ، و لم ينضب معينها في يوم من الأيام! وبظهور الرسالة المحمدية ، انصاع الفنان ــ بإيمان راسخ والصور الآدمية الطبيعية كما في المدارس الغربية ، واستعاض عنها بالابتكار والتحوير الزحرف المستمد من أشكال طبيعية ، ولكن بنظرة خاصة وبأسلوب محور ، بل شديد

التحوير ، ليبعدها عن المحاكاة المباشرة للأشكال الطبيعية .. وبهذا تكوّن الفن الإسلامي المعجزة بملامحه المميزة ، وأصبح فناً ذهنياً يحكمه المنطق والمقاييس الروحية والعقائدية ، ولكنه في نفس الوقت ينطلق إلى عوالم إبداعية سامية في التشكيل والتلوين والدقة والزخارف الهندسية اللامتناهية ، ولعل خير شهادة معاصرة على عبقرية هذا الفن الرفيع ، قد جاءت على لسان الفنان العالمي ( مأتيس ) الذي يطلق عليه لقب ( أحسن الملونين ) إذ يقول : « إنني ما كنت أصل إلى ما وصلت إليه إلا بعد أن درست الفنون العربية الإسلامية في معرض الفن الإسلامي الذي أقيم في برلين عام ١٩٠٥ » .

وشهادة أخرى جاءتنا على لسان الكاتبة الأمريكية ، مؤرخة الفن المعاصر الشهيرة ( جرترود ستاين ) في معرض حديثها عن بيكاسو : « إن أروع مراحل بيكاسو الفنية هي المرحلة التي تأثر فيها بالفن الإسلامي ، وليس هذا عجيباً ؛ فبيكاسو أسباني ... والإسبان عرب »!!

وكانت الفرصة الذهبية لفنانى الفتح العربى لأسبانيا — بعد أن استقرت الأمور فى الأندلس — لأن يبدعوا هذا التراث الرائع فى متحف العالم الكبير .. هناك على القارة الأوروبية ! وذهل العالم — ومازال س بجامع قرطبة .. وقصور غرناطة ! وثمانية قرون من الفكر المتطور والإبداع الرائد فى شتى المجالات .

والفن الأندلسي \_ وهو فن عربى خالص \_ كان درة الإبداع الإسلامي بكل شموله وتخصصاته الذهنية والتطبيقية والوجدانية .. ولا غرو أن تصبح الأندلس مركز الإشعاع الفكري في العالم لقرون طويلة !

وقد حظى فن الأندلس بمذاق وعبق خاص . لأن أسبانيا جعلت من آثارنا الفنية حالياً على أرضها متحفاً كبيراً يقصده الزوار من أنحاء المعمورة ، فرسخت فى الأذهان كلمة الحق عن العبقرية الفنية فى الأندلس ، لتظل قبلة التراث وكنز الفنون الرفيعة فى العالم أجمع ! وقد يكون هذا الاعتزاز بترائنا نابعاً من الإحساس بعقدة الذنب ، لما اقترفه الإسبان منذ نحو أربعة قرون ، من التنكيل بأصحاب التراث



رسوم آدمية في سقف قاعة الملوك.

#### بين عهود الذروة والتدهور

وهناك بعض العهود الزاهرة التي تألق الفن الإسلامي فيها أكثر من غيرها في الأندلس .

فلم تهنأ البلاد وتزدهر الفنون إلا في عهد عبد الرحمن الثانى ، الذى دعم حكمه في الأندلس واعتنى بمظاهر الرقى والحضارة ، ليواكب وينافس حضارة بغداد عاصمة العباسيين ، وكانت تعيش عصرها الذهبي آنذاك وتسطع منها إشعاعات الفن على كل البلاد الإسلامية .. ومن بعده .. جاء عبد الرحمن الثالث ( الناصر ) .. لتبلغ الأندلس في عصره أوج تألقها .. وقد ذكر المقرى :

« إن ملك الناصر بالأندلس كان في غاية الضخامة ورفعة الشأن ، وهادنه الملوك ، وازدلفت إليه تطلب مهادنته ومتاحفته بعظيم الذخائر ، ولم تبق أمة سمعت به من ملوك الروم والإفرنجة والمجوس وسائر الأمم إلا وفدت عليه خاضعة راغبة ، وانصرفت عنه راضية »!

وبلغ سكان قرطبة فى عهده أكثر من نصف مليون ، وبلغت الفنون الأندلسية غاية رونقها ونافست بغداد والقيروان

وفى عهد الحكم الثانى \_ وكان مولعاً بالفن \_ عاش الفنان أهنا أيامه ، كما ازدهرت كذلك باقى فروع الفكر والمعرفة . وقد ذكر المقرى أن عدد الفهارس بلغ فى أيام الحكم الثانى أربعة وأربعين فهرساً فى كل فهرس عشرون ورقة ، كما بلغ عدد الكتب أربعمائة ألف كتاب ، ثمن الكتاب الواحد منها ألف دينار من الذهب ، وكان يصدر فى كل سنة ستون ألف مخطوط !

وظهرت بوادر الانهيار بعد أن وصل الفن والفكر إلى الذروة .. إلى أن خلع هشام الثالث عام ٢٢٢ هـ/ ١٠٣١ م ، وأنتهت معه الدولة الأموية في الأندلس . وتوالى على الحكم ملوك الطوائف ( من العرب والبربر ) .. وبدأوا في اقتناء التحف وتشجيع الابتكارات وبناء القصور .. والحياة المترفة اللاهية .. وظهرت الموشحات في حفلات السمر .. إلى غير ذلك من مظاهر الحياة الرغدة .. ونشط الفن في أيام الطوائف .. حتى قطع دابرهم يوسف بن تاشفين قائد جيوش دولة المرابطين في المغرب وبسط نفوذه على جميع بلاد الأندلس .. وبهذا بدأ حكم المرابطين .. وظل نحو ستين عاماً .. ثم انتقلت السلطة بعد ذلك إلى دولة الموحدين وهم

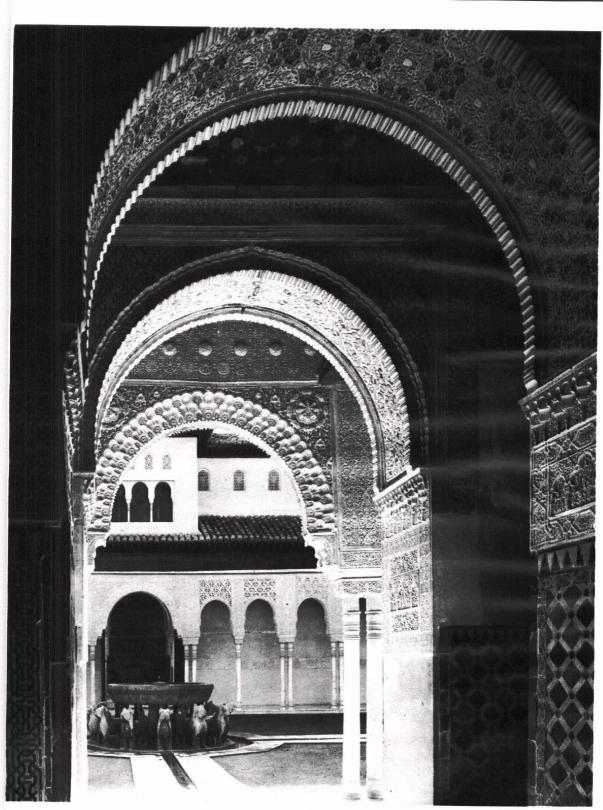

مدخل قاعة الأختين ﴿ قَصْرُ الْحُمْرَاءُ

سكان جبال الأطلسي .. وخاض الموحدون كثيراً مـن الحروب ..

وعاصرت الحروب الصليبية فترة من حكم الموحدين ، وظهر القائدان العظيمان : صلاح الدين الأيسوبي في المشرق ، وعبد المؤمن بن على بالمغرب ، وهو الذي خف إلى الأندلس ليحمها من الهجمة الصليبية الشرسة ، فدانت له بعد حروب بطولية . واقتسم الموحدون فيما بينهم ولاية الأندلس .. وازدهرت الفنون في عهدهم ازدهاراً ملموساً .

وظهرت ملامح الفن المغربي الأسباني واضحة بعد تقارب الثقافتين ، بل واندماجهما تقريباً : فبينها كانت الجيــوش المغربية تعبر المضيق لنجدة أهل الأندلس من حين لآخر، نجد أن الفن الأندلسي يغزو بلاد المغرب من أقصاها إلى أقصاها ويختلط بالفن المغربي ، ليظهر في النهاية فن موحد له طابع خاص هو ما يطلق عليه الفن المغربي الأسباني .. أو المغربي الأندلسي . وكان هذا الفن يتأثر بدون شك ــ كسادا أو ازدهاراً \_ حسب الأوضاع السياسية . . لذلك نجد أن الفن قد عاني من التعثر والكساد بعد هزيمة الموحدين عام ٦٠٩ هـ / ١٢١٢ م على يد بني حفص الذين تلقبوا بالخلاقة حين ذاك . . ثم قامت عليهم الأندلس فطردوا منها وانتهت دولتهم بسقوط مراكش عام ٦٦٨ هـ / ١٢٦٩ م .. وخلا الميدان تقريباً للمسيحيين المتسربصين بالحكم الإسلامي في الأندلس .. وأخذوا يسجلون النصر تلو النصر .. و لم يبق للمسلمين إلا الرقعة الصغيرة على البحر ..وهي التي تولى الدفاع عنها ملوك غرناطة قرابة قرنين ونصف من الزمان .. فصارت غرناطة في مهب الريح وشهدت الصراعات والنزعات الدامية . . واندلعت الحرب عام ٦٨٥ هـ / ١٢٨٦ م بين ابن الأحمر وبني مرين وبسط ابن الأحمر نفوذه على غرناطة ، وجاهر بنو مرين ببسط نفوذهم على جنوب الأندلس . . والأعداء في كل مكان حولهما يتربصون ويخططون لاقتلاع الحكم الإسلامي من جذوره .. ولكن غ ناطة استطاعت أن تهنأ بالاستقرار والازدهار ، وبخاصة

أيام حكم يوسف الأول ومحمد الخامس ، وهما من حكام المملكة النصرية .. وفي فترة حكمهما تم بناء قصور الحمراء الرائعة ، وجنة العريف المجاورة لها . ولكن الأمور تردت بعد ذلك تحت وطأة الحرب الأهلية التي كان حكام قشتالة والأرغون يغذيانها ويشعلان أوارها كلما هدأت . وتوقفت المساعدات المغربية ، وبسط البرتغالبون نفوذهم على شواطئ المحيط الأطلسي .. و لم يبق أمام أهل الأندلس إلا أن يعتمدوا على أنفسهم . واستعد الإسبان لحرب فاصلة ، يعتمدوا على أنفسهم . واستعد الإسبان لحرب فاصلة ، فحاصروا المدن وحرقوا الزرع وقطعوا الطرق وعزلوا السكان عزلة تامة .. حتى سقطت البلاد في أيديهم .. في فجريوم ٢ يناير ٢ ٩٤٩ .

#### الأندلس في عالم الإبداع

ويعتبر جامع قرطبة الكبير الذى شيده عبد الرحمن الأول من أروع العمائر الإسلامية ، وكان تصميمه مستمدا من المسجد الأموى بدمشق وهذا أمر طبيعى للأمير الأموى عبد الرحمن ، الذى كان يتغنى بالوطن الأصلى ويناجيه في أشعاره ، وهو على قمة الحكم في قرطبة :

أيها السراكب الميمسم أرضى أور بعض السلام عنى لسعضى إن جسمى كا تسراه بسأرض وفسؤادى ومالكيسه بسأرض قسدر السبين بينسا فافترقنسا وطوى البين عن جفونى غمضى قسد قضى الله بالفسراق علينسا فعسى باجتاعنا سوف يقضى!

نعود للجامع الكبير فى قرطبة فنجده يحظى باهتهام بالغ من الخلفاء بعد ذلك ، فزيدت مساحته عدة مرات فى عهد الحكم الثانى ، كما أضاف عليه عبد الرحمن الثالث مئذنة رائعة عام ٣٣٩ هـ / ٩٥٠ م . والجامع يعتبر تحفة فنية ، وقد استخدم فى عمارته وزخرفته ابتكارات هندسية جديدة فى

القبة الموجودة فوق المحراب ، حيث قسمت جدرانها إلى أشكال ثمانية ورباعية متقاطعة ، ونقشت بالزخارف النباتية والكتابات الكوفية في توافق رائع .

وشيد الحكام كذلك قصرا للخلافة في قرطبة ، جشدوا فيه كما هائلا من النقوش والزخارف الملونة البالغة الدقة والإتقان . كما أثنوه بمئات من التحف ذات المستوى الرفيع . ومن أحسن القصور الأموية القصر الضخم الذى شيده الخليفة عبد الرحمن الناصر بمدينة الزهراء قرب قرطبة . ومما يجدر ذكره أن الأساليب العباسية التي كانت سائدة في ذلك الوقت في العالم الإسلامي ، لم تظهر في فنون الإندلس ، مما يدل على استقلال الشخصية الأندلسية .

#### التحف العاجية

ومن أحسن ما أبد عته عبقرية الفنان الأندلسي التحف المصنوعة من العاج ، وبخاصة العلب بمختلف أشكالها وأحجامها والتي تزهو بإقتنائها متاحف العالم حاليا . وتمتاز بأن الزخارف المحفورة بعمق تغطى أسطحها وغطاءهما بالكامل وقد استمد الفنان وحداته الزخرفية من مظاهر الحياة الأندلسية ، فنقش موضوعات الطرب والصيد وغيرهما ، وكانت قرطبة هي مركز الإنتاج لهذه التحف العاجية . وقد عثر على بعض الأواني الخزفية في مدينة الزهراء وبعضها من النوع العالمي الشهير والمعروف باسم الخزف ذي البريـق المعدني ، وكانت قرطبة وكملنسية وملقا وغيرها من بـلاد الأندلس تتفوق في إنتاج هذا النوع من الخزف . وفي عهد خلفاء قرطبة ازدهرت كذلك فنون النسيج ، وبلخت المنسوجات الحريرية درجة عالية من الإتقــان واشتهرت بنقوشها من رسوم الحيوانات والنباتات المحورة . وقد ذكر المؤرخ ( الإدريسي ) أن ( المرية ) وحدها كان بها ثمانمائة مصنع لنسيج الحرير الفاخر .

#### الفن المغربي الإسباني

نفرق دائما من الناحية التاريخية بين فترة الحكم العربى

الأول للأندلس في عهد الدولة الأموية الغربية ، وبين فترة الحكم الثاني \_ بعا. سقوط الخلافة الأموية \_ التي توالي فيها على الاندلس العديد من الحكام من أسر البربر حيث كان مركز حكمهم شمال أفريقيا ، وقد أسس هؤلاء الحكام عدة ولايات في المدن الأندلسية حكمها ملوك الطوائف كما أسلفنا ، وتلاهم حكام المرابطين وبذلك انتقلت الزعامة السياسية إلى المغرب بعد أن كانت الزعامة للإندلس في عهد الأمويين . وكانت الأندلس كلها \_ ما عدا طليطلة \_ تابعة لدولة المرابطين في شمال أفريقيا . ومن هذا الاتحاد تكون الفن الأسباني المغربي وهو الفن الأندلسي في عهد الاتحاد . ومنذ عهد ( يوسف بن تاشفين ) ملك المرابطين ظل المغرب مركز القيادة السياسية ، و لم يفكر ( الموحدون ) ــ وهم الذين خلفوا المرابطين في الحكم \_ في أن يجعلوا الأندلس قاعدة لحكمهم ، وبذلك ، انتقلت الحضارة الأندلسية إلى بلاد المغرب ونتج هذا الفن الرائع الذي يعتبر حلاصة لحضارتين كبيرتين ، وهو الفن الإسباني المغربي . وفي عهد أسرة بني نصر التي انحصر نفوذها في مملكة غرناطة بعد تردي الأوضاع وانهيار الممالك الأخرى استطاع بنو نصر أن يصمدوا ويستقروا بثبات في غرناطة أكثر من مائتين وستين عاماً. وكانت عاصمتهم (الحمراء) بقصورها الأسطورية ، متحفاً للفنون الإسلامية المعجزة ! وازدهر الفن في كثير من المدن الأخرى مثل إشبيلية ، ومراكش ، وفاس ، ولكنه بلغ ذروة تألقه في غرناطة ، وظل كذلك حتى خرج آخر حكام الأندلس محمد أبو عبد الله من غرناطة ليدخلها قائد جيوش فرديناند وإيزابيلا عام ٧٩٧ هـ \_ . + 1 297

#### المآثر الفنية الخالدة

كانت فترة الموحدين زاخرة بالأعمال الفنية الكبيرة وخاصة في التشييد ، سواء في المساجد أو القصور ذات المستوى المترف الرفيع . وفي عهد المرابطين ، زاد الاهتمام بواجهات المساجد ، فصارت زخارفها أكثر دقة وثراء

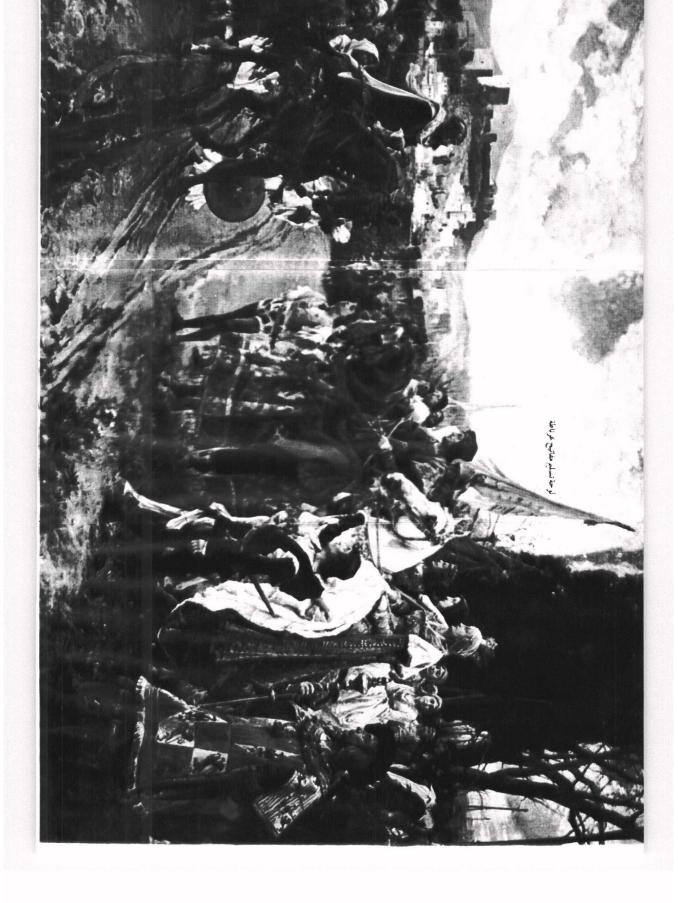

وفخامة ، وتعددت المساجد في المدن الأندلسية وقد بنى معظمها على النمط المغربي الشهير بمآذنها الميسزة ذات المدرجات المربعة ، ومن أشهرها مسجد طليطلة والمسجد الجامع بالمرية ( وهو الذي تحول بعد ذلك إلى كنيسة سان جوان و لم يبق منه غير المحراب و جدار القبلة ) ، كا نرى عدة مساجد في بلنسيه ومرسيه وغيرهما من المدن . و في مجال القصور الفخمة ، فقد أحاط ملوك الطوائف أنفسهم بمظاهر الأبهة والرفاهية وتنافسوا في تشييد القصور الفخمة في إشبيلية وطليطلة وسرقسطة . . وزينت معظم جدرانها من فرط البذخ ب بألواح المرمر المنقوش بالزخارف المحفورة الرائعة . أما المرابطون ، فكانوا أكثر زهداً وتديناً ، فلم يتموا ببناء القصور . . وخلفهم حكام الموحدين ، فتفوقوا على ملوك الطوائف في مظاهر الترف، وتغالوا في بناء القصور على ملوك الطوائف في مظاهر الترف، وتغالوا في بناء القصور

وتزيينها بأفخر الأثاث والرياش واقتناء التحف الثمينة . وفى عهد بنى نصر ( مملكة غرناطة ) تم إبداع الدرة. الحالدة ، ووصل التفوق إلى ذروته .. فى قصر الحمراء الرائع !

> قصر الحمراء .. ذروة الإبداع أنات تاج كهالا أناك كسرسي جمال يناجلي الإبرية فيا كعروس في اختيال جود مولانا ابن نصر قد حباني بالكمال ( من كتاب طيقان الأبواب ) للمقرى .

اشترك فى تشييد قصر الحمراء ثلاثة حكام هم: أبو الوليد إسماعيل ، وابنه أبو الحجاج يوسف الأول ، ثم أضاف خلفه محمد الخامس توسيعات وإضافات أخرى . ويتكون القصر من ثلاث مجموعات يتوسطه فناء مركزى اشتهر باسم بهو السباع وهو أشهر جزء فى القصر كله حيث تتوسطه نافورة على هيئة حوضين من الرخام الثمين . . أسفلهما يمثل

القاعدة والآخر ( العلوى ) أصغر حجماً ومحمول على اثنى عشر أسدا . وتكسو الجدران طبقة من الجص مغطاة بالنقوش والزخارف والكتابات العربية . وكان هذا الجزء مخصصاً للحريم . . لا يدخله إلا السلطان وأسرته .

ومن أجمل مباني قصر الحمراء بهو الريحان ، مركز المقر الرسمي ، وأفخم قاعاته قاعة ( الأختين ) المربعة الملحقة بالحديقة الخاصة . كما توجد الحمامات الملكية متعددة الأحواض .. كلها تغطى بالنقوش التي تعتبر قمة فين ( الأرابيسك ) في إبداعات الفنان العربي المسلم . ويقع بالقرب من هذا القصر، بقايا قصر آخر، كان يقيم فيه حكام بني نصر في فصل الصيف يعرف بإسم ( جنان العريف ) ، وقد بلغ في زخرفته حد الروعة . وكسيت جدرانه كاملة بالفسيفساء والمرمر والنقوش بماء الذهب والمعادن الثمينة . أما قصر ( أشبيلية ) المسمى ( الكازار ) ، والذي بناه الملك ( بدرو. ) في الفترة ما بين ٧٦٢ ــ ٧٦٦ هـ ، فقد استعان الملك بالعمال والفنانين والمهندسين من غرناطة في تشييده ، وأروع ما فيه هي قاعة السفراء التي وجدبها كنوز فنية فريدة من النقوش ، وبخاصة تصوير الأشخاص تصويراً بأزيائهم وأسلحتهم وملامحهم ، مما يعتبر كسبأ كبيراً لمؤرخي الطرز الإسلامية في ذلك العصر المجيد ، ويطلق على قصر أشبيلية ( طراز المدجنين ) ، وهم الحكام المغاربة الذين استمروا في الأندلس بعد سقوط الدولة ، وحكموا مدنهم تحت سلطة الحكم المسيحي .

#### المستحدثات الأندلسية

ومما هو جدير بالذكر أن بناء الحمامات ، لم يكن معروفاً فى أسبانيا قبل الفتح الإسلامي ، ولذلك فالحمامات تعتبر أثراً أندلسياً هاماً ، ناهيك عن تأنق زخرفتها بشكل فنى فى غاية الجمال والإتقان . وقد ذكر المؤرخون أن قرطبة وحدها كان بها تسعمائة حمام فى عهد المنصور ابن أبى عامر . وكذلك انتشر بناء الأسواق والوكالات والفنادق ودور الضيافة والحصون ذات الأبراج المربعة ( متأثرة بالأسلوب المغربي )



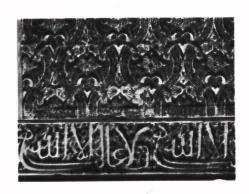

## المراجع (لبحث الأندلس)

• مسجد قرطبة وقصر الحمراء .

للدكتور عبد العزيز الدولاتلي

• فن التصوير عند العرب .

ريتشارد ايتينكهاوزر

• الشوقيات ( الجزء الثاني ) .

أحمد شوقي

• العمارة في العالم الإسلامي .

د . فريد شافعي

• الفن عند الشعوب الإسلامية .

د . حسن البادا

• فنون الشرق الأوسط .

نعمت إسماعيل علام

• قراءات متفرقة .

The Genius of Arab Civilization, Source of Renaissance

كا عم بناء الأسوار حول القصور وفي مداحل المدن ، وكانت تلك الأسوار محصنة بالأبراج والأبواب الضخمة . وكانت يد الفنان المبدعة توزع اللمسات الفنية على كل هذه الإنشاءات . وبجانب الآثار المعمارية ، ظهر العديد من الفنون المعدنية والخرفية ، وكانت عبارة ( لا غالب إلا الله ) وهو شعار ملوك غرناطة ، تمثل عنصرا تشكيلياً استخدم كزخرف زينت به معظم الوحدات الفنية . كما تألقت غرناطة في إنتاج نوع ذي مستوى رفيع من الخزف تميز باللونين الأزرق والذهبي ، وهناك نوع آخر من ( الخزف تميز دي البريق المعدني ) اشتهرت به مدينة بلنسية ، وكانت تصدر من هذا النوع كميات هائلة إلى معظم البلاد الأوروبية تصدر من هذا النوع كميات هائلة إلى معظم البلاد الأوروبية انتشرت صناعة النسيج الثمين ، وكانت تتميز بإطارها الخارجي ذي الزخارف الكتابية بخط الكوف والأشكال المندسية التي تتخللها صور آدمية محورة .

واستخدم اللون الأسمد في تحديد تفاصيل وحداتها ، و يعتبر السجاد الأندلسي من آندر الآثار الإسلامية اليوم في المتاحف العالمية .

لقد كانت الأندلس ، ومضة مشعة في دروب المسيرة الإنسانية ، أنارت للدنيا كلها آفاق الفكر والمعرفة ، وإن كان العقد قد انفرط وتبعثرت حباته ، إلا أن الدرر الثمينة باقية أبدا . . تتلألأ \_ أني كانت \_ في وجدان البشرية !.

#### فهرست

|                                             | صفحة |                                                 | صفحة |
|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|------|
| موريللو فنان الطفولة المشردة .              | ٧٦   | تقدمة .                                         | ٢    |
| مانيه وانطلاقة التأثيرية .                  | ٨٠   | الابتسامة الغامضة وخلود العبقرية .              | ٤    |
| ينابيع البهجة .                             | A£   | موناليزا بين الأصل والتقليد .                   | ٦    |
| القارئة الحسناء .                           | ٩.   | حمال الطبيعة وعبقريات الشمال .                  | ٨    |
| لوتريك وثورة البوهيمية .                    | 97   | جويا العبث والنبوغ والالتزام .                  | ١.   |
| ديجا بين الشعر والفلسفة ورقصات الباليه .    | 9.1  | شرقنا العربي في أثوابه الشاعرية .               | 1 8  |
| الأستاذية وإنكار الذات في عالم الإبداع .    | 1.7  | رينولدز بين الريادة ورسم الحسان وجمال الطفولة . | ۲.   |
| لورانس وحسناوات المجتمع .                   | 1.7  | فيرمير النسيان وصمود العبقرية .                 | 7 2  |
| باربيزون : معزوفة الطبيعة في وجدان الفنان . | 11.  | ديلاكروا٠٠٠ الانفعال والثورة وسحر الشرق .       | * *  |
| فيلاسكويز : الإبداع من القمة .              | 118  | جمال الزهور في عالم الفن والوجدان .             | 44   |
| لأول مرة درة لوحات روبنز .                  | 111  | المرأة في وجدان الفنان .                        | ٤٠   |
| حديث المرآه وتألق فنان الشعب .              | 177  | شبرد فنان أفريقيا المضيئة .                     | ٤٤   |
| العازفة .                                   | ١٢٦  | عندما يحلق الفنان في الأطياف الوردية .          | 0 7  |
| أمجاد الأندلس وأطلال الفردوس المفقود .      | 171  | سارة أسطورة العصر بين التألق ، وجنون العبقرية . | ٥٦   |
|                                             |      | عاشق التاريخ وبعث أمجاد الماضي .                | 7.   |
|                                             |      | مثالية الفن بين الجمال والجلال .                | 77   |
|                                             |      | كلاي آخر بعيدا عن الملاكمة .                    | ٧.   |
|                                             |      |                                                 |      |

رقم الإيداع: ٨٧/٨٥٩١

الترقيم الدولى : ٤ ــ ٣٤٧- ١١ ــ ٩٧٧